### في هذا العدد:

- ظواهر صوتية في كتاب البيان في غريب القرآن لابن الأنبارى
- حروف العلة ، دراسة لغوية
- مصطلح علم الحديث والتقعيد النحوى عند سيبويه



## علوم اللغسة

### در اسات علمیة مُحَكَّمة تصدر أربع مرات فی السنة كتــاب دوري

7 . . 7

العدد الرابع

المجلد الخامس

#### رئيس التحرير أ.د. محمود فهمي حجازي (القاهرة)

مدير التحرير

نائبا رئيس التحرير

د. مجدى إبسراهسيسم يسوسسف (حسلسوان)

أ.د. سعید حسن بحیری (عین شمس)

أ.د. عمر صابر عبد الجليل (القاهرة)

#### الستشارون العلميون

i.د. عبده على الراجحى (الاستندية)
i.د. كسمال محمد بشسر (القاهرة)
i.د. مسائسفسرد فسويسدخ (أمستردام)
i.د. محمد عونى عبد الرءوف (عين شمس)
i.د. عبد الشتاح البركاوى (الأزهسس)

أ.د. حسمسرة المزيسنسي (الرياش)
 أ.د. رنسيسف چسورج خسوري (هيدلبرج)
 أ.د. السعيد محمد بسدوي (الجامعة الأمريكية بالقاهرة)
 أ.د. فسولسف ديترش فسيشسر (الالاجن)

ا.د. جــوزيـف ديشــي (ليون۲)

أ.د. حسين حسين ح

أ.د. صـلاح الـديــن صـالــج (بنى سويف)



# يتنم لتعالج التحتان

### علوم اللغلة

### دراسات علمیلا مُحکّمة تصدر أربع مراث فی السنة کتاب دوری

#### Y. . Y to . Opu

ح حقوق الطبغ والنشر مخفوطة ﴿ وَلا لِيسْمِح بِإعَادَة بَشُو هَذَا العَمَلَ كَامِلا أَوْ أَى قَسَمَ مَن أَقْسَامَه ؛ بأي شكل من أشكال النشر أو استنساحه أو ترجمته ، أو اخترانه في أى شكل من أشكال نظم استرجاع المعلومات ؛ إلا بأذن كتابي من الناشر .

قِمَة الأَمْرُ الْعُالِسُونُ :

٨٠ جنيهًا فصريا (داخل جمهورية مصر العربية) ٨٠ دولارا أمريكيا (خارج جمهورية مصر العربية شاملا البريد)

سعر العدد :

سعر العدد

أ<mark>سُعَارِ خَاصُة لِلطَّلَقَةِ»</mark> معاملة المحادثة المحادثة

الزاملات؟ و المحدود عدد المداد المداد والمداد والمداد والمداد المداد ال

دار غربت للطباعة والنشر والتوريع ص . ب (٨٥) الدواوين - القاهرة ١١٤٦١ القاهرة - جمهورية مصر العربية

تليفون ٧٩٤٢٠٧٩ فاكس ٧٩٥٤٣٢٤

#### المحتويات

| الصفحة | البحوث                                                    |
|--------|-----------------------------------------------------------|
| ٩      | - ظواهر صوتية في كتاب البيان في غريب القرآن لابن الأنباري |
|        | د. قباری محمد شحاته                                       |
| 140    | - حروف العلة «دراسة لغوية»                                |
|        | د. عبد الحميد عليوة مسعد                                  |
| ۱۸۳    | - مصطلح علم الحديث والتقعيد النحوى عند سيبويه             |
|        | د. فکری محمد سلیمان                                       |

#### تقديــم

هذا هو العدد العشرون من علوم اللغة في عامها الخامس (٢٠٠٢) ، تم بإشراف عالم لغوي هو الأستاذ الدكتور سعيد حسن بحيري أستاذ علوم اللغة في كلية الألسن بجامعة عين شمس . وهو نائب تحرير «علوم اللغة» . وقد تولى مهمة هذا العدد ، ومن واجب أسرة التحرير أن تشكر له جهوده في هذا المجال وإشرافه على هذا العدد العشرين من هذه السلسلة .

البحوث في هذا العدد كتبها متخصصون في علوم اللغة ، وكلها أعمال جادة كان علينا أن نرحب بنشرها ، وتخضع البحوث المنشورة في هذه السلسلة للتحكيم العلمي ، وتفتح وعلوم اللغة ، مجال النشر لكل الدراسات الجادة المتخصصة في العربية والدراسات المقارنة .

والله ولى التوفيق ،،،

أسرة التحرير

#### شروط النشر

- يقبل هذا الكتاب نشر الدراسات والأبحاث في علوم اللغة ، ونتائج البحوث
   الاستكشافية ، والمراجعات العلمية ، وتقارير الممارسات والمشروعات والأنشطة
   العلمية، وعروض الكتب اللغوية المتخصصة العربية أو الأجنبية .
- ويفضل أن تكون الدراسة في حدود ٢٥٠٠٠ كلمة ، والمراجعة العلمية في حدود ٢٠٠٠ كلمة .
   كلمة ، والتقرير في حدود ٢٠٠٠ كلمة ، وعرض الكتاب في حدود ١٥٠٠ كلمة .
  - پشترط ألا يكون العمل قد سبق نشره أو قدم للنشر في أي مكان آخر.
- تخضع الأعمال المقدمة للتحكيم ، ويخطر صاحب العمل بقبوله أو بملاحظات التحكيم أو الحاجة إلى الم اجعة .
  - تقدم الأعمال بخط واضح ، أو مطبوعة ، على الحاسوب .
    - تقدم الرسومات بشكل جاهز للاستنساخ المباشر .
- يراعى فى الاستشهادات المرجعية الدقة فى التوثيق واكتمال بيانات الوصف ،
   والاطراد فى ترتيب عناصر البيانات .
- يعبر ما ينشر في هذا الكتاب عن رأي كاتبه ولا يمثل بالضرورة رأي المحرر أو الناشر.
- لا يعاد نشر أى عمل مما ينشر في هذا الكتاب الدوري إلا بإذن كتابى من الناشر .
- يخضع ترتيب المواد في النشر لاعتبارات فنية ولا علاقة له بمكانة المؤلف أو قيمة
   العمل.

## ظوا هـر صوتية فى كتاب البيان فى غريب إعراب القرآن لابن الاتبارى

#### د.قباری محمد شحاته

قسم اللغة العربية - كلية الألسن -جامعة عين شمس

#### مقدمة :

الحمد لله رب العمالين ، والصلاة والسلام على أشرف المرسملين ، سيدنا محمد النبي الأمي الكريم ، وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم .

... فهذا بحث يتناول بالدراسة والتحليل بعض الظواهر الصوتية الواردة في كتاب السيان في غريب إعراب المقرآن لابن الأنباري . وهو كتباب كبير وضعه مؤلف لبيان وتفسير ما قبيل من غريب في إعراب بعض كملمات القرآن الكسريم ، كما ضمنه مؤلفه كذلك بعض القراءات القرآنية لبعض كملمات القرآن ، ثم قام بتوجيه هذه القراءات توجيها صوتياً أو نحوياً . والمؤلف في أثناء بيانه غريب إعراب القرآن يلجأ أحياناً لبعض التفسيرات الصوتية لبعض الصبغ القرآنية .

ونظراً لضخامة هذا الكتاب ، إذ يقع في مجلدين كبيرين، قصرت دراستى على الجزء الأول منه فقـط. فقمت بجمع بعض الظواهر الـصوتية الواردة في هذا الجزء ، وقمت بـتصنيفها ودراستها . وكـان تصنيفي لها على هـيئة أقسام عامة وفق ما جاء في كتب الصرف العربي ، وأدرجت تحت هذه الأقسام المهمة أقساماً فرعية ، وضعت لها عناوين وفيق ماذكر ابن الأنبارى . ثم قمت بتفسير وبيان هذه الظواهر الصوتية التبى أوردها ابن الأنبارى فى هذا الكتاب ، وذلك بالرجوع للمعلماء القدامى من أمشال : سيبويه والمازنى وابن جنبى وابن يعيش والرضى وغيرهم. وما ذكره القدماء تفسيراً وتحليلاً له ، وكانت وجهة نظرى وقق ما جاء فى علم الأصوات عند المحدثين من علماء اللغة .

إذن دراستى لبعض الظواهر الصوتية الواردة فى كتاب البيان لها جانبان : أولهما : قديم ، والآخر : حديث ، وتعتمد المنهج الوصفى الذى يقوم على وصف الظاهرة المغوية وتفسيرها وتحليلها . ومعروف لمن يطالم كتب التراث العربى أن مؤلفيها اعتمدوا هذا المنهج ، هو إذن منهج وصفى تفسيرى أو تعليلى .

وجاءت دراستي في هذا البحث وفق المنهج التالي :

أولاً: قدمت السبحت بتسمهيد ، تنساولت فيه نقسطتين : الأولى : تسرجمة موجزة عن ابن الأنبارى مؤلف كتاب البيان ، حتى يقف القارئ على شىء من حياة هذا المؤلف وعلمه ودوره في الدرس اللغوى وما خلفه من تراث .

والنقطـة الثانية : خصصـتها للحديـث عن كتاب البيان فـى غريب إعراب القرآن ، ومنهج ابن الأنبارى فيه.

ثانياً : موضوع البحث ، ويتناول عرض بعض الظواهر الصوتية الواردة فى كتاب البيان ، وجاء تقسيمها على النحو التالى :

القسم الاول: الإعلال: وتناولت فيه ثلاثة أنواع ؛ هي :

١ - الإعلال بالقلب ، وشمل:

أ - قلب الواوياء

- ب قلب الياء واو آ
- ج قلب الواو والياء ألفاً.
- د قلب الواو والياء همزة .
  - هـ قلب الواو تاء .
  - و قلب الألف ياء .

#### ٢ - الإعلال بالنقل ، وتناولت فيه :

- أ نقل حركة عين المعتل إلى الساكن الذي قبله . وهذا في :
- المضارع المبنى للمعلوم والماضى المبنى للمجهول من الأجوف .
- الأسماء التمى تشبه الفعل المعتل ( الأجوف ) من نحن معيشة ،
   وغيرها .
- ب نقل حرف مكان حرف (قلب مكانى)، وذلك فى اسم الفاعل من الأجـوف فى لغـة لبعض الـعرب، من نـحو: هـار ولات، وغيرهما.

#### ٣ - الإعلال بالحذف ، وتناولت فيه :

- أ حذف الحرف . وذلك في نوعين ، هما :
- حذف الواو من مضارع المعتل الأول (المثال) ومصدره .
  - حذف لام المعتل الآخر عند إسناده إلى واو الجماعة .
- ب حذف الحركة : أي حذف حركة فاء الماضي المبني لـ لمجهـ ول من
   الأجوف .

#### القسم الثاني : الإدغام :

وقدمت هذا القسم بالحديث عن قسمى الإدغام اللذين ذكـرهما ابن جنى في كتاب الخصائص وهما :

١ - الإدغام الأكير : وهو على نوعين :

أ - إدغام المتماثلين .

ب - إدغام المتقاربين .

٢ - الإدغام الأصغر : والمقصود به تقريب الحرف من الحرف من غير إدغام .
 وقد اعتمدت هذا التقسيم، وأوردت تحته ماذكر من أمثلة في كتاب البيان .

#### القسم الثالث: تخفيف الهمزة وتناولت فيه نوعين:

الأول: تخفيف الهمزة المفردة ، وذلك به :

أ – إبدالها .

حذفهاما

والثاني : تخفيف الهمزتين ، والمقصود بذلك تخفيف الثانية ، وذلك بـ :

أ - إبدالها .

ب - جعلها بين بين .

جـ - حذفها .

القسم الوابع: تخفيف الحزف الثانى: وذلك بحذف حركت، وهذا يكون فى الكلمات الشلائية فى لغة بكر بن وائل وكـثير من تمـيم، ويكون فيما ورد من كلمات على وزنى : فعل، وفعل القسم الخامس: التقاء الساكنين: وتحريك أولهما بالكسرة ، وهى الأصل فى التحريث عند التقاء الساكنين ، وقد يحرك بالضمة للإتباع، وأخيراً أنهيت البحث بخاتمة ضمنتها أبرز النتائج التي توصلت إليها ، وقائمة للمراجع التي اعتمدتها في هذه الدراسة .

ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المحير.

دكتور / قبارى محمد شحاتة

#### تممىد:

نتناول فى هذا التمهيد نقطتين : الأولى : ترجمة ابن الأنبارى مؤلف كتاب البيان . والثانية : التعريف بكتاب البيان فى غريب إعراب القرآن ، لابن الأنبارى ، موضوع الدراسة . وفيما يلى بيان ذلك .

#### ١ - ترجمة ابن الاتباري

هو عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله بن أبى سعيد ، ويكنى بأبى البركات كمال الدين ابن البركات كمال الدين ابن الانبارى ، وهو معروف بأبى البركات كمال الدين ابن الانبارى أو الانبارى . والانبار المبين بنها وبين بغداد عشرة فراسخ .

وكان مولده في ربيع الآخر ، عام ٥١٣ هجرية .

#### حياته :

ليس في كتب التراجم التي ترجمت لابن الأنباري معلومات وافية عن حياته ، وكلها معلومات قليلة تكاد تجمع عليها جميع هذه الكتب لاتتناسب ومكانة هذا السرجل العلمية الكبيرة ، ولعل السبب في ذلك يعود إلى أن ابن الأنباري قد عاش حياة علمية خالصة لم يختلط بحياة الناس العامة ، وإن كان يشير بنفسه إلى اختلاطه حين يذكر بعض المسائل التي كان يحاج بها أساتذته، من أمثال : الجو اليقي وابن الشجري .

وتشير كتب التراجم إلى أنه انقطع فى آخــر عمره فى بيته، واشتغل بالعلم والعبادة وترك الدنيا ومجالسة أهلها ، وكان لايخرج إلا يوم الجمعة .

وتروى المصادر التى ترجمت له أنه تزوج وله ولد، وأنه أخذ العلم من أبيه، ولم تشر هذه المصادر إلى مكانة هذا الولد من الناحية الاجتماعية أو العلمية .

#### تلقيه العلم:

تلقى ابن الأنبارى العلم فى بلدين ، هما : الأنبار وبخداد . ففى الأنبار سمع من أبيه ، ومن خليفة بن محفوظ المؤدب . أما فى بغداد فقد تلقى علومه ، وقد جاءها فى صباه . فقد قرأ الفقه الشافعى بالمدرسة النظامية على أبى منصور سعيد بن الرزاز وعلى من بعده ، وقد برع فى هذا المذهب، وحصل طرفاً من الخلاف ، كما صار معيداً بهذه المدرسة، وكان يعقد مجلس المعظ .

وقرأ الأدب على أبسى منصور الجواليسقى ، وشرح الكثيسر من الدواوين، وروى كثيراً من كتب الأدب .

وأخذ النحو عن ابــن الشجرى حتى برع فيه ، وصار من المــشار إليهم فى هذا العلم .

كما سمع الحديث عن عدد من العلماء ، منهم : أبى منصور محمد بن خيرون ، وعبد الوهاب بن المبارك الأنماطي، ومحمد بن عبد الله بسن حبيب العامرى ، والقاضى أبى بكر محمد بن القاسم الشهرزُورى ، وغيرهم . وقد حَدَّتُ باليسير، وتخرج عليه عدد من العلماء .

#### صفاته :

كان ابن الانسبارى إماماً تقـياً ، ورعاً ، زاهداً ، عفـيفاً ، مناظـراً ، غزير العلم ، خشن العيش فى مأكله وملبسه ، لم يتلبس من الدنيا بشئ .

ومما يدل علمى زهده فئ الدنيا أن المستضيء حمل إلىيه خمسمائــة دينار ، فردها ، فقال : اتركها لولدك ، فقال : إن كنت خلقته فأنا أرزقه .

#### مذهبه الفقهى:

كان ابن الأنبارى شافعى المذهب ، وقد تخرج فى المدرسة النظامية التى قامت لإحياء المندهب الشافعى ، وكان لايتصدى للتدريس بها إلا من نبغ فى هدا المذهب، وقد أخلص لهذه المدرسة الستى درس فيها وعمل فيها أيما إخلاص ، فطالما صدَّر كتبه بأنه ألفها حين طلب منه المشتعلون عليه بالمدرسة النظامية أن يؤلف لهم . غير أنه فى أخريات حياته اعتزل المدرسة والعمل وتفرغ لإكمال تآليفه، ولعقد حلقات الوعظ والدرس ، واقترب اقتراباً شديداً من التصوف وخاصة بعد اتصاله بالشيخ أبى النجيب الصوفى .

#### مولفاته :

ترك لنما ابن الأنبارى تراثماً صخماً من المـــؤلفات بلـــغت نحو ماثـــة وثلاثين مــؤلـــفاً فى فروع عـــلمية مــختلفــة ، فى اللغــة والنحو ، والاصـــول، والزهد والأدب . ومن هذه المؤلفات .

- ١ الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين .
  - ٢ الإغراب في جدل الإعراب .
    - ٣ غريب إعراب القرآن .
      - ٤ حواشي الإيضاح .
  - ٥ مسألة دخول الشرط على الشرط.
  - ٦ البلغة في القرن بين المذكر والمؤنث .
    - ٧ تصرفات لو .
    - ٨ شفاء السائل في بيان رتبة الفاعل .
      - ٩ ديوان اللغة .
  - ١٠ زينة الفضلاء في الفرق بين الضاد والظاء .

- ١١- البلغة في أساليب اللغة .
  - ١٢ الأضداد .
    - ١٣ النوادر
- ١٤- هداية الذاهب في معرفة المذاهب .
- ١٥- الجوهرة في نسب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه العشرة.
  - ١٦ نكت المجالس في الوعظ .
  - ١٧ أصول الفصول في التصوف .
    - ١٨ اللمعة في صنعة الشعر .
      - ١٩- شرح ديوان المتنبى .
        - ۲۰ شرح الحماسة .
      - ٢١ شرح السبع الطوال
    - ۲۲- شرح مقصورة ابن وريد .

كما كان ابـن الأنباري شاعراً ، وقد أوردت كـتب التراجم بعـضاً من هذا الشعر . من ذلك قوله ( البسيط ) .

إذ ذكرتُك كاد الشوقُ يقتلني وصار كُلِّي قلوباً فيك داميةً فإن نطقت فكلى فيك السنة وكذلك قوله (الكسامل) العلم أوفي حلية ولباس كُن طالباً للعلم تحينَ فإنما وصُن العلوم عن المطامع كلها والعلم ثوبً والعفاف طرازُه

والعلم نورك يهتدى بضيائه

وأرقستسنسي أحسزانٌ وأوجساعُ لـلـسقم فيسها ولـلآلام إسراعُ وإن سـمِعتَ فـكُلّى فيـك أسمـاُع

والعقلُ أوقسى جُنَّةِ الأكباسِ جهل الفتي كالموت في الأرماسِ لتسري بنأن السعز عز السياسِ ومطامعُ الإنسان كالأوناسِ وبه يسود الناسُ فوق الساسِ

#### وفاته :

كانت وفاة ابن الأنباري رحمة الله ليلة الجمعة التاسع من شعبان عام ٧٧٥ هجرية عـن أربع وستين سنة . ودفن بـباب أبرز ، إحدى مقابر بغـداد ، بتربة الشيخ أبى إسحاق الشيرازي(١٠) .

### ٢ - كتاب البيان في غريب إعراب القرآن لابن الاتباري

كتاب البيان كـتاب يهتم بعرض الأوجه الغريبة في إعراب القرآن الكريم ، وهو يقع في جزئين كبيرين ، حققه الدكتور / طه عبد الحميد طه - رحمه الله - يضم الجـزء الأول عشر سور ، تبدأ بـالفاتحة وتنــتهى بيونس، ويــضم الجزء الثانى ، وهو أكبر من الأول ، بافي سور القرآن الكريم.

ومن أهم ملامح منهج ابن الأنباري في هذا الكتاب ما يأتي :

١ - لايكتنى بعرض هذه الأوجه الغريبة في إعراب بعض كلام القرآن، وإنما يتعقبها بالبيان والإيضاح، لأن هذه الأوجه قد تكون عامة أو مبهمة، فتوضيحها أصر ضرورى، ويبين موقفه منها. من ذلك مثلاً تعليقه على كلمة (يوم) في قوله تعالى : ﴿وَاتَقُوا يَومُا لاَ تَعَرِي نَفْسٌ عَن نَفْسٌ شَيئًا﴾
مسرد البرة : أية ١٤٥.

ا يوسأ منصوب لأنه مفعول (اتقوا ) لاعــلى الظــرف؛ لأنه كان يــوجب تكيلفهم يوم القيامة، وليس المنى كذلك، وإنما المعنى: واتقوا عذاب يوم .

<sup>(</sup>١) انظر في ترجمة ابن الأنباري السابقة المصادر الآتية :

السبلية والنهاية ٢١٠/٣١ وطبيقات الشافعية ٢٠/١ والوافي بالوفيات ٢٥٠/٣٤٧-٢٥ وفوات الوفيات ٢٥/٣٤-٢٥ وموات الوفيات ٢٩٥٣-٢٩١/٢ وسير أعلام النبلاه ١١٣/٢١ - ١١٥ وشفرات الذهب في أعبار من ذهب ٢٥٨/٢ – ٢٥٨ ومغورة الموافقة كاب ٢٥٩ ومقدمة محقق كتاب المراد في غريب إعراب القرآن ١٨٣/٥ ومقدمة محقق كتاب المباد في غريب إعراب القرآن ١٥-١٨/ - ١٨

فحذف المضاف وأقميم المضاف إليه مقامه، كقموله تعالى : ﴿وَأَنْذُرُهُمْ يُومَ الْآَوْفَةُ ﴿ وَرَوْدَ عَافَر : آية ١٨، أي عـذاب يـوم الآزفة ، أي: القيامة (١٠) .

 ٢ - يهستم ابن الأنسارى فى أثناء عسرضه لغسريب إعسراب القرآن بمذكر الآراء النحوية، وبخاصة آراء البصرة والكوبة، باختصار، ويحيل القارئ إلى تفصيل ذلك فى كتابه ( الإنصاف فى مسائل الحلاف ) .

من ذلك مثلاً تعليقه على قوله تعالى إن \_\_\_لَيْسُوالرَّمُوزالَّتِيبِ،

« اختماف النحويون في موضع الجار والمجرور على جهتين . فمذهب البصريون إلى أنه في موضع رفع ، لانه خبر مبتدأ محذوف ، وتقديره : ابتدائى بمسلم الله . ولايحوز أن يكون متعلقاً بالمصدر؛ لئلا يبقى المبتدأ بلا خبر .

وذهب الكوفيون إلى أنه فى موضع نصب بفعل مقدر ، وتقديره : ابتدأت بسم الله .

وكذلك اختلفوا فى اشتقاق الاسم ، فذهب البصريون إلى أنه مشتق من السمو وهو العلمو. وذهب الكوفيون إلى أنه مشتق من الوسم. وهو العلامة . والصحيح ماذهب إليه البصريون. وقد بيناه فى كتابنا الموسوم بالإنصاف فى مسائل الخلاف وغيره من كتبنا الأنا.

وننبه إلى أن ابن الأنبارى لايتعرض لإعراب كل كلمة فى القرآن الكريم، وإنما ليكون تعرضه لما يحتاج منها إلى إعراب، وقد اختلف فى إعرابها، أما الكلمات التي لاتحتاج إلى إعمال فكر فقد تركها.

٣ - ليتعرض كثيراً لبيان أصل بعض الكلمات القرآنية ، من ذلك مثلاً لفظ
 الجلالة (الله) فذكر أنه اختلف في أصله على النحو التالى :

<sup>(</sup>۱) البيان ١ / ٨٠ . (٢) البيان ١ / ٣١ - ٣٢ .

فقيـل : أصله (إلاه) من (أله) إذا عُبِدَ ، وهو مـصدر بمعنــى مألوه ، أى معبود ، كقولهم : خُلُق الله ، بمعنى : مخلوق الله .

وقيل: من (ألهت) أى تحيرت، وسمى (إلها) لستحير العقبول فى كنه ذاته وصفاته، ثم دخلت عليه الألف واللام، وحذفت الهمزة والقيت حركتها على اللام الأولى، فاجتمعت لامان فسكنت الأولى وأدغمت فى الثانية.

٤ - يذكر ابن الأنبارى الظواهر الصوتية الخاصة ببعض الكلمات، فيردها إلى الصورة اصولها ، ويتتبع ماطرأ عليها من مراحل صوتية حتى وصلت إلى الصورة المنطوقة أو المستملة . من ذلك مثلاً تعليف على كلمة (يُودُ) في قوله تعالى : ﴿مَا يُودُ اللّٰهِ عَلَى كُمُ وَا مِنْ أَهْلِ الْكُتَابِ وَلا الْمُشْرِكِينَ أَن يُنزَلَ عَلَيْكُم مَنْ خَيْر مَن رَبّكُم ﴾ دمورة البقرة : أية ١٠٠٥ .

اليود أصله (يَودُدُ) لأنه مضارع (وَدُدتُ) إلا أنه نقــلت الفتحة عن الدال
 الأولى إلى ماقبلها ، فسكنت وأدغمت في الدال الثانية (٢)

وكذلك قموله عن (بيت طائمة ) في قوله تسعالي : ﴿وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا منْ عندكَ بَيْتَ طَائفَةٌ مَنْهُمْ غَيْرَ الّذِي تَقُول﴾ مسررة انساء : آبة ٨١٠ .

قرئ (بَيَّتُ طائفةٌ) بحون التاء والإدغام و(بَيَّتُ) بتاء مفتوحة غير مدغمة .
 فأما من قرأ (بَيَّتُ طائفةٌ) بسكون التاء مدغمة فأصلها (بَيَّتُ) بتاءين : تاء

<sup>(</sup>۱) السابق ۱/۲۲/۲۲. (۲) البيان ۱/ ۱۰۰ .

التأنيث ، وتاء هي لام الكلمة ، فحذفت التاء التي هي لام الكلمة كراهبة لإجماع المشلين . ومن قرأ (بَيَّت) بفتح التاء جعلها لام الكلمة ولم يأت بعلامة التأنيث ، وذكر الفعل لتقدمه وأن تأنيث الفاعل غير حقيقي، (١١) .

م يتعرض لذكر القراءات لبعض كلمات الـقرآن الكريم، ويوجهها ويتخذ منها
 موقفاً . من ذلـك مثلاً تعليقه علـى كلمة ( الصابئين ) فى قـوله تعالى :
 ﴿وَالنَّصَارَىٰ وَالصَّابِئِنَ﴾ موره البترة : آية ٢٠٠ .

قُوِئ بالهمز وترك . فمن قرأه بالهمز أتى به عملى الأصل ؛ لأنه مأخوذ من قولهم : صبأ ناب البعيس ، إذا خرج . والصابتون جمع صابئ ، وهو الخارج عن الدين . ومن ترك الهمز حذفه استثقالاً طلباً للتحقيق . وهذا الحذف على خلاف القياس! (1) .

ويلاحظ أنه في هذه القراءات نادراً مايعـزوها إلى قرائها ، فقد عرض في الجزء الأول مثلاً نسبة القراءات لأصحابها في ستة مواضع فقط، وذلك على كثرة الـقراءات في هذا الجزء ، وهؤلاء القراء الستة هم : أبو عمرو ١٦٦٦والحسن وابن مـجاهد ١٩٣/١ و ٢٠٨ وابن كثير ٢٠٨/١ وابن عامر ٣٤٣/١ و ٣٤٣ .

٦ - يستشهد ابن الأنبارى على موقفه من أى قضية من القضايا التى يعرضها أو
 أى موقف من المواقف بكلام العرب . من ذلك مثلاً قوله عن (إياك) .
 ومن العرب من يبدل الهمزة فى (إياك) هاء ، فيقول (هياك)

قال الشاعر:

فهَاك والأمر الذي إن توسعت موارده ضاقت عليه المصادر

<sup>(</sup>۱) السابق ۱/۱۱۱ . (۲) البيان ۱/ ۸۸ .

أراد: إياك.

وقال آخر :

يا خال هلا قلتَ إذ أعطيتني هَيَّاكَ هَيَّاكُ وضواءَ العُنْقُ .

أراد: إياك .

وهم يفعـلون ذلك ، فإنهم يـقولون فى إُبْرِيَّة : هِبْرِيَّة وهــو الحزاز فــى الرأسل ، وفى أرحـت الدابة : هرحت ، وفى أنَّرْتُ السُّوبَ : هَنَرْتُه ، وقالوا مُهِيَمن وأصله : مُوَّيْمن ، إلى غير ذلك ٤٠٠٠ .

وكذلك أيضاً يستشهد بالقرآن الكريم ولغات العرب .

وأخيراً. يلاحظ أن ابسن الأنبارى فى هذا الكتاب يتمتع بثقافة عامة، تشمل مجالات عدة : لـغوية ، وأدبية ، وفقهية، وكذلك علمه بالتفسير والحديث الشريف . ويبدو أن هذا الكتاب والله أعلم - من آخر ما ألف ، حيث أودعه خلاصة علمه وخيرته فى المجالات السابقة .

<sup>(</sup>۱) البان ۱ / ۳۷ .

### الظواهر الصوتية

القسم الأول : الإعلال

القسم الثانـــى: الإدغام

القسم الثالث: تخفيف الهمزة

القسم الرابسع: تخفيف الحرف الثاني بحذف حركته في

الكلمات الثلاثية

القسم الخامسس: التقاء الساكنين

### القسم الأول : الإعلال

الإعلال : هو تغيير حرف العلة ، أى الألف والواو والياء ، بالـقلب أو الإسكان .

والإعلال ينقسم إلى ثلاثة أقسام بحسب وروده فى كتاب البيان فى غريب إعراب القرآن لابن الأنبارى ، هى :

١ - الإعلال بالقلب .

٢ - الإعلال بالنقل .

٣ - الإعلال بالحذف . وفيما يلي عرض هذه الأقسام .

#### أولاً: الإعلال بالقلب

يتناوله الإعلال بالقلب كما ورد في كتاب البيان ستة أنواع، هي :

١ - قلب الواوياء .

٢ - قلب الياء واوأ .

٣ - قلب الواو والياء ألفاً .

٤ - قلب الواو والياء همزة.

٥ - قلب الواو تاء .

٦ - قلب الألف ياء . وفيما يلى بيان ذلك :

#### (١) قلب الواو ياء:

تقلب الواوياء في ثلاثة مواضع ؟ هي :

#### ١ - إذا سكنت وانكسر ما قبلها :

يقول : ابن الأنبارى تعليقاً على قوله تعالى : ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ مورة الفاغة : آية ١٥٠ .

وأصل نستعين: ( نَستَعُونُ ) نستفعل من السعون ، فنقلت الكسرة من الواو إلى ماقبلها ، فسكنت الواو وانكسر ما قبلها، فقلبت ياء ، نحو: ميعاد وميزان ومسيقسات ، وأصلسها : مِوْعَاد ومِوْزَان ومِوْقَات ، لأنسهسا من السوعد والسوزن والوقت، (۱) .

ويقول فى موضع آخر تعليقاً على قوله تعالى: «اهدنا بالصراط المستقيم» الفاتحة ، المستقيم أصله : ( مُستَقُومٌ ) فنقلت الكسرة إلى ماقبلها فسكنت الواو وانكسر ماقبلها ، فقلبت ياء على مابينا فى نستعين، (").

وهناك مرحلة أخيرة لم يذكرها ابن الأنبارى، وهى تحول هذه الياء الساكنة الى حرف مد ، وهذه هى الصورة المنطوقة ، ولعل السبب فى ذلك يرجع إلى أن ابن الأنبارى وغيره من القدماء يعتبرون ألياء المسبوقة بكسرة، وكذلك الواو المسبوقة بضمة ، والألف المسبوقة بفتحة حروف مد، ويعتبرونها حروفاً ساكنة . وهنا مخالف لما عليه علم الملغة الحديث ، لأن حروف المد حركات طويلة للحروف التى تسبقها وليست هناك حركات قيصيرة من جنس هذه الحروف تسبقها ، ذلك أن الحركة الطويلة تعد بمثابة حركتين قصيرتين، فلا يتصور أن يكون الحرف محركاً بثلاث حركات .

ويرى ابن جنى أن الكسرة هى السبب فى قلب الواو ياء فيما سبق، مع أن الحركة أضـعف من الحرف، وقد قويـت الحركة، لأن الحرف إذا سكـن ضعف ومات، من هنا تغلبت الكسرة على الواو فقلبتها ياء<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) البياد ١ /٣٨ (١) البياد ١ /٣٩

<sup>(</sup>٣) سر صناعة الإعراب ٢/ ٢٣٤ وانظر كذلك : شرح التصريف ٢/٣.

ويرى ابن يمعيش أن الواو قد قسلبت ياء لتشبه الف المد، وذلك أن الياء عندما تكون ساكنة ومسبوقة بحركة من جنسها وهى الكسرة فإنها تصير حرف مد، وتشبه فى هذه الحالة ألف المد المسبوقة بحركة من جنسها وهى الألف(١٠).

وأرى أن ما حدث للمثالين السابقين بعد نقل حركة الواو إلى الساكن الذى قبلها يرجع إلى قانون المماثلة الصوتية Assimilation، فالواو وقعت في نهاية مقطع مغلق (ص ح ص) وسبقت بكسرة ، فساثلت الكسرة فقلبت ياء (مماثلة تقدمية ) . وبذلك يحدث الانسجام بين المكسرة والياء ، ثم بعد ذلك ماثلت الياء الساكنة الكسرة السابقة عليها فقلبت كسرة مثلها ، ثم تحولت الكسرتان الفي كسرة طويلة (٢٠) .

#### ويمكن تطبيق ذلك صوتياً على نستعين ومستقيم على النحو التالى :

۱ - ن - َ س ت - ع و - ن - ُ > ن - َ س ت - َ ع - و ن - ُ > ن - َ س ت - َ ع - و ن - ُ > ن - َ س ت - َ ع - - ك أ - ك أ - ك أ - ك أ - ك أ - ك أ - ك أ - ك أ - ك أ - ك أ ـ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ ك أ ـ

۲ - م - ُس ت - َ ق و - م - ُ ن > م - ُس ت - َ ق - و م - ُ ن > م - ُ س ت - َ ق - ی م - ُ ن > م - ُ س ت - َ ق - / - م - ُ ن > م -ُ س ت - َ ق - - م -ُ ن

#### ٢ - تقلب ياء شذوذا إذا حركت بالفتحة وسبقت بالكسرة .

يقول ابن الانبارى تعليقاً على قوله تعالى: ﴿قُلُ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مَلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَيِفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ سورة الانهام: آية ١٦١، . "

<sup>(</sup>۱) شرح المفصل ۲۰/۱۰ .

 <sup>(</sup>٢) انظر تفصيل قانسون المماثلة على مايشبه هذين المثالين فسى مدخل في الصوتيات ١٨٣ – ١٨٤ وهراسات في علم أصوات العربية ١٩ و ٢٣ .

﴿قرئ (قَيِماً )(١) بالتخفيف على فعل ، أى ، ديناً ذا استقامة ، فكان القياس أن يأتى بالواو ، فتقول ( قِوماً ) نحو : حَول وعَوض ، إلا أنه جاء شاذاً عن القياس؛(١) .

ويرجع السبب فى هذا الشذوذ فى القياس إلى أن الواو إذا حركت صارت حرفاً قوياً، وأصبحت مثل الحروف الصحيحة ، ومن ثم لاتستطيع الكسرة فى هذه الحالة أن تجذبها إليها ، فسجاز هنا مسخالفة الواو ماقبلها من الحركات كالعوض والسطول. والأمر كذلك بالنسبة للياء عندما تحرك بالفتحة وتسبق بالضمة ، فتبقى كما هى ، كالغير جمع غيور (٢٠) .

ويرى الرضى أن (عوَض) ونحوه لم تقلب فيه الواو ياء لأنه ليس بمصدر ، بينما قلبت في قوله تعالى : ديناً قيماً ، لأنه في الأصل مصدر.

وشرح محقق شرح الشافية رأى السرضى السابق، فبيسنوا أن (قَيِماً) فى الأصل مسصدر قام، مسئل: الصِّغر والكبِّر، وقد أُعِلَّت الواو الأنها تُعلُّ فى المصدر والجمع بقلبها ياء، ثم نقل من المصدرية إلى الوصفية، فوصف به فى الآية كما يوصف بالمصادر من أمثال: عَدْل ورضَى وغُور كما فى قوله تعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غُورًا﴾ المورة اللك: آبة ١٠٠، وأُبقي على أصله من الإعلال أناً .

ورأى أن قلب الواو ياء فى (قيماً ) من باب الحمل على قلب الواو الساكنة ياء إذا سبقت بكسرة ، وهذه مرحلة متأخرة، والمرحلة المتقدمة تتمثل فى الإبقاء على هذه الواو دون قلب لتحركها كما فى عوض وحول وطول وغيرها .

<sup>(</sup>١) هذه قراءة ابن عامر وعاصم وحمرَة والكسائى وخلف والأعمش لله معجم القراءات ٢/ ٥٩٩ .

<sup>(</sup>۲) البيان ۱/ ۲۵۱ .

<sup>(</sup>٣) سر صناعة الإعراب ١ / ٣٥ .

<sup>(</sup>٤) شرح الشافية ٢/ ١٣٧ - ١٣٨ .

#### ٣ - تقلب ياء إذا اجتمعت مع ياء وسبقت إحداهما بالسكون. ثم يدغمان •

يقول ابن الأنبارى تعليقاً على قوله تعالى السابق : ﴿دِينًا قِيمًا مَلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنيفًا وَمَا كَانَ مَنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ سورة الانعار: إنه ١٦١٦ .

اقُرِيّ ( قِيَماً )<sup>(۱)</sup> بالتشديد. أصله : (قَيْوِم) على وزن فَيَسْعِل ، إلا أنه لما اجتمعت الياء والـواو والسابق منـهما ساكـن، فقلبت الـواو ياء وجعلـتا ياء مشددة (<sup>17)</sup> .

ويرى علماء الصرف أن الواو والياء وإن لم يتقاربا في المخرج حتى يدغم أحدهما في الآخر، لكن لما اجتمعا حدث ثقل ، فكان لابد من التخفيف ، فكان المتخفيف بالإدغام، والذي سهل ذلك كونهما من حروف المد واللين وأنهما أكثر دوراناً في الكلام من غيرهما من سائر الحروف، والذي سوغ هذا التخفيف الإدغامي كون أولهما ساكناً لأن شرط الإدغام سكون أول الحرفين، وحتى يحدث الإدغام قلبت الواو ياء ، وإن كان القياس في إدغام المتقاربين قلب الأول إلى الثاني لا العكس ، أي كان يجب في كلمة (قيوم) أن تقلب الياء إلى الواو ، ولم يحدث هذا وحدث العكس وهو قلب الواو ياء لسبين ، الأول : أن الياء أخف من الواو ، ولو قلبت الياء إلى الواو الصارا واوأ مضعفة وهذا غاية في الثقل ، بل هو أثقل من اجتماع الواو والياء .

والثانى: أنهم قد قلبـوا ليدغموا والإدغام فى حروف الفم أقــوى لكثرتها، والياء من الفم والواو من حروف الشفة، وهى قليلة والإدغام فيها أضعف<sup>(٣)</sup>.

ورأى أن مـا حدث للــمثال السابق (قَيِّم ) وأصله (قَيْومٍ) يــرجع إلى قانون

<sup>(</sup>١) هذه قراءة ابن كثير ونافع وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب ( معجم القراءات ٢ / ٢٠٠)

<sup>(</sup>٢) اليان ١/ ٣٥١ .

 <sup>(</sup>٣) إنظر في ذلك: سبر صناعة الإعراب ٢/ ٣٣٤ وشسرح التصريف ٤٧٥ وشرح المقمل ٢٣/١٠ وشرح
 الشافة ٣/ ١٣٩ - ١٤٠ - ١٤٠

المماثلة ، فالواو ماثلت السياء ، والذى سهل ذلك كونها سُبِقَت بياء كما أنها محركة بـالكسرة والكسرة صن جنس الياء ، فكأنسها بذلك بين ياءين، فـالتقت حينتذ ياءان ، والأولى منهما ساكنة ، فأدغمت فى الثانية .

ق - ى > و - م - ن > ق - ك /ى - م - ن > ق - ك ى - م - ن .

#### (٢) قلب الياء واوآ

تقلب الياء واواً في موضعين، هما:

#### ١ - إذا سكنت وسبقت بضمة.

يقول ابسن الانبارى تعليسقاً على قوله تسعالى : ﴿وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُسْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُكَ وَبالآخِرَة هُمْ يُوقُنُونَ﴾ مسرر: البتر: : آية ١٤ .

وقوله تعالى: (يوقنون) أصله (يُؤَاقنون) على وزن يُؤَفيلون من اليقين ، يقال : أَيْقَن يُوفِن ، وأصله (يُؤَيقِن ) فحدفت الهمزة، فبقيت الياء ساكنة مضموماً ما قبلها، فقىلبت واواً ، كقولهم : مُوسر وأصله : مُيسر لانه من اليسر ، إلا أنه لما وقعت الياء ساكنة مضموماً ما قبلها قلبت واواً، وكذلك : مُوفن ، أصله : مُيقن ، فقلبت الياء منه واواً لما بينا ، وهذا قياس مطرد في كل ياء ساكنة قبلها ضمة ، ونظائره كثيرة والله .

يفهم من كلام ابن الأنبارى السابق أن السعلة فى قلب الياء واواً أنها وقعت الماحنة إثر ضمة، وذلك نحو : مُوسِر ، والأصل : مُيسِر وقعت الياء ساكنة مسبوقة بضمة فقلبت واواً، يقصد واو المد، وهناك مرحلة وسطى لم يذكرها ، وهى تحول هذه الياء الساكنة إلى واو ساكنة مثلها، ولعل السر فى إغفاله ذكرها يرجع إلى أن حرف المد فى نظره ونظر غيره من علماء العربية المقدامى حرف

<sup>(</sup>١) اليان ١/٨٨ .

ساكن مسبوق بحركة من جنسه ، أما هو فى علم اللغة الحديث فحركة طويلة غير مسبوقة بحركة من جنسها ، وليس حرفاً ساكناً .

ويرى ابن جنى أن السر فى وجوب قلب الياء الساكنة واواً إذا انضم ما قبلها، أنها لما سكنت ضَعَفَت، فقويت الضمة عليها ، فقلبتها واواً، كما قويت الكسرة على الواو الساكنة فقلبتها ياء كما فى ميزان ونحوها والاصل: (موزان) كما يرى أن السياء إذا تحركت لم تقو عليها الضمة، لانها صارت حينتذ حرفاً قوياً ، نحو : مُينَقِن ، وهذا هو حال الواو كذلك كما فى نحو : حول وطول (۱)

ويستطرد في بيان سبب قلب الياء واوا ، فيذكر أن الحركات أبعاض حروف المد واللين ، فالفتحة بعض الألف والكسرة بعض الياء والمضمة بعض الواو، والدليل على ذلك أننا لو أشبعنا هذه الحركات، أى أطلنا نطقها، لحدث بعدها الحرف الذي هي منه، ويتابع كلامه فيلذر أنك إذا بدأت بالضمة فكأنك بدأت ببعض الواو، لأن الضمة بعضها كما سبق أن ذُكر، وإذا جاء بعدها ياء فيكون ذلك أمراً غير متوقع؛ لأن المتوقع أن يلى الضمة واو لا يماء ؛ لأن بين الضمة والياء مخالفة، لأجل ذلك قلبت الياء واواً ليحدث الانسجام (").

وأرى أن قلب الياء واواً يعود إلى قانون المائلة ، حيث وقعت الياء الساكنة في نهاية مقطع مغلق ( ص ح ص ) فماثلت الياء والضمة السابقة عليها (عائلة تقدمية) فقلبت واواً ، ثم ماثلت الواو الضمة السابقة عليها فقلبت ضمة مثلها ، فالتقت ضمتان قصيرتان فأنجزتا ضمة طويلة (٢٠٠٠ . ويمكن كتابة ما حدث لموق موسر صوتياً على النحو التالى :

<sup>(</sup>١) المنصف ٢٢١/١ .

<sup>(</sup>٢) سر الصناعة ١/٣٢ - ٣٥ .

<sup>(</sup>٣) انظر هذا القانون في : مدخل في الصوتيات ١٨٣ - ١٨٤

- م -ُى ق ن ن > م ُوق ن ُن > م ُ/ ُق ن ُ ن > م - ُ - ُق - ن - ُن .
- م ی س ر ن > م و س ر ن > م / س ر ن
   ن > م - س ر ن .

#### ٢ - إذا وقعت لاما لاسم على وزن نعْلَى .

يقول ابن الأنبارى تعليـقا على قوله تعالى : ﴿اعْدِلُوا هُو َأَقْرَبُ لِلسَّقْوَى﴾ وسورة الماتد : آية ٨٥ .

والتقوى : مؤنثة ، وأصلها : ( وَقَيّا ) لانها من وقيت ، إلا أنهم أبدلوا من الواو تاء، كما قالوا : تُجاه وتُراث وتهمة وتُخمة ، وأبدلوا من الياء واوا ؟ لان كل ما كان اسما ولامه ياء وهو على (فَعلَي) فإنه تقلب ياؤه واوا كالبَقوى من : بقيت ، والشَّوى من : شربت ، والرَّعوى من : رعيت ، كما يقلبون ما كان وصفاً على (فُعلَي) ولامه واو أو ياء ، كالـدنيا من : دنوت ، والعـلياء من : علوت . وإنما فعلوا ذلك لضرب من التقاصُّ والتعويض، وحملوا بنات الياء على الواو وبنات الواو على الـياء لما يجمعهما مسن النسب في الإعلال .

يفهم من كلام ابس الأنبارى السابق أن قلب الياء واواً لايكون إلا فى الاسم الذى على الوزن نفسه ، الاسم الذى على اوزن (فَعْلَى)، ولا يكون فى الصفة التى على الوزن نفسه ، فكأن السباعث على ذلك التفرقة بين الاسم والسصفة (٢)، ويرجع السبب فى

<sup>(</sup>١) سنعالج ذلك عند الحديث عن قلب الواو تاء .

<sup>(</sup>۲) الیان ۱ / ۲۸۰ .

<sup>(</sup>٣) لايلزم التنفريق بين الاسم والصنفة فيما كانست لامه واواً ، فتقول في الاسسم : دعوى وعدوى، وفئ الصفة : شهوى وتشوى ، فالجميع بالواو ( شرح المفصل ١٠ / ١١٣) ولم تقلب الواو ياه : « لاحتدل أول الكلمة وآخرها بالفتحة والواو ، فلو قلبت ياه لصار طرفا الكلمة ضعيفين » .

اختصاص الاسم بذلك دون الصفة، أن الواو كما يقول ابن يعيش: « مستقلة والصفة أثقل من الاسم ، إذ كانت في معنى الفعل، فلم تُزدَ ثقلاً بالواو ، وحيث كان الاسم أخف عليهم جعلوه بالواو ليعادل ثقل السواو وثقل الصفة» .

ويستطرد مبينــاً اختصــاص اللام بذلــك دون الفاء والــعين ، فيــقول : اواختصوا بذلك اللام دون الــفاء والعين لضعفها وتأخرها، والــضعيف مطموع فــها(۱) .

كما يفهم كذلك من كلام ابن الأنبارى أن قلب الياء واوا فيما كان على (فعلى) من (فعلى) من الأسماء محمول على قبلب الواوياء فيما كان على (فعلى) من الصغات ، كالدنيا وأصلها : الدُّنُورَ ، من : دُنُوت ، والعليا وأصلها : العُلُورَ ، من : عَلَوت . فحملت الكلمات التي آخرها ياء على ما آخرها واو و ما كان آخرها واو أعلى ما آخرها ياء ، وذلك لاشتراك الواو والياء في الإعلال والغُنَّة .

#### (٣) قلب الواو والياء الفآ

١ - عن قلب الواو الفا ، يقول ابن الأنبارى تعليقاً على قوله تعالى : ﴿ فَلَمَّا اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

وأضاءت أصلة: (أَضُوَّات) لأنه من الضوء، إلا أنهم نقلوا فتحة الواو إلى ماقبلها، وقلبت ألفاً لتحركها في الأصل وانفتاح ماقبلها الآن، فصارت: أضاءت (١٠)

<sup>(</sup>۱) شرح المفصل ۱۱۱/۱۰ - ۱۱۲ .

<sup>(</sup>٢) البيان ١ / ٩٥ .

- ويقول فى موضع آخر معلقاً على قوله تعالى : وَلَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعُلُونَ عَمْرَة البقرة : آية ٧١ و أصل كاد يكاد : (كُودَ يكُودُ ) مثل : خاف يخاف، أصله : خَوِفَ يَخُوفُ ، فيقلبت الواو فى الماضى الفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، وقلبت فى المضارع الفاً، لأنهم نقلوا حركتها إلى ماقبلها فتحركت فى الأصل وانفتح ماقبلها الآن الان الله .
- ٢ وعن قلب السياء الفأ ، يقول تعليقاً على قول تعالى : ﴿إِنْ آيَةَ مُلْكِهِ أَن
   أَتَيكُمُ التَّابُوتُ فيه سَكينَةٌ مَن رَبَّكُمْ﴾ وسورة البقرة : آية ١٢٤٨ .
- أية فيها أربعة أوجه: أحدها: أن يكون أصلها: (أيية) عينها ياء
   ولامها ياء، فقلبت العين التي هي الياء الأولى ألفاً لتحركها وانفتاح ما
   قلها ... (١٠٠٠).
- كما يمقول عن لغة بنى الحارث بن كعب الذين يقلبون الياء ألمفاً فى التثنية وإن كانت ساكنة: «يمقولون: مررت برجلان، وقبضت منه درهمان. فيقلبون الياء ألفاً لانفتاح ماقبلها فقط، ولايعتبرون حركتها فى نفسها، فيكتفون فى المقلب بأحد الشرطين... وهذا إنما حكى عنهم فى التثنية (٢٠٠).

من خلال ما سبق نستطيع أن نقــول : إن انقلاب الواو والياء ألفاً عند ابن الأنباري مشروط بـ :

أن تتحرك الواو أو الياء<sup>(١)</sup> ، ويُفتَح ما قبلها ، وقد تكون الحركة فيهما

 <sup>(</sup>۱) السابق ۱/ ۶۱ - ۲۲ . (۲) السابق ۱/ ۱۹۲ . (۳) السابق ۱/ ۳۰۰ - ۳۰۰۱ .

<sup>(</sup>٤) يشترط في هذه الحركة أن تكون أصَلية ليست متنولة من غيرهما إليهما، كما في: لَوَ أَنَّهُمْ في: لَوَ أَنَّهُمْ ولا في قوله تمالى: « اشْتَرُوا المطلالةَ بِاللَّهِدَى، «سورة السقرة : آية ١٦ أو في قوله تمالى: ﴿ لَلْتُووُنُّ الْجَحَيمُ ﴾ •سورة التكاثر : آية ٧٧ فحركة الواو في الآيتين بسبب الثقاد الساكنين . (شرح التصويف ٢٩٥٠)

ظاهرة، وهذا واضح فى الـفعل المـاضى: كـاد وأصله (كُودُ) وآية وأصلها: (أَيَيْة) وكـذلك قام وباع وأصلها: (قُومَ) و (بَيْع) وقد تكون حركتهـما باعتبار الأصل ، أى لـيست ظاهرة، وإنما نقـلت إلى الحرف الساكن الـذى قبلها فصار مـتحركاً ، وحتى يـكون تحريكه سببـاً لقلب الواو أو الـياء الفاً ، وهذا واضح فى مضـارع كاد، وهو : يـكاد ، وأصله (يكُودُ) قالذى تحول بعد ذلك إلى : ( يكودُ ) ثم أخيراً إلى : ( يكاد ) و الأمر كذلك بالنسبة للمضـارع المبنى للمـجهول : يبُاعُ ، وأصله: ( يُبُعُ ) الذى تحول إلى : ( يكنه ) الذي تحول إلى : ( يكنه ) المـجهول : يبُاعُ ،

أما فى لغة بنى الحارث من كعب فإنهم يقلبون الياء فى المثنى ألفاً دائماً وإن كانت ساكنة ، اكتفاء بشرط واحد فقط ، وهــو فتح ماقبلها ، كما فى قولهم : مررت برجلان، والأصل : حررت برجلين .

واشترط الصرفيون شرطين آخرين إضافة إلى الشرط المتقدم الذى ذكره أبن الأنبارى :

الأول : أن تكون الواو والياء عينين أو لامين ، ولم يُقْلَبا فاءين كما في : أُودُّ ، وأَيلٌ . والثاني : ألا يكون قبلهما ولا بعدها ساكن(١٠) .

والسبب فى قلب الواو والياء ألفاً كما يرى ابن جنى يرجع إلى اجتماع ثلاثة أشياء متجانسة، هى : الفتحة > والواو أو الياء ، وحركة الواو أو الياء ، فهربوا من الواو والياء إلى لفظ تؤمن فيه الحركة وهو الألف وسوغها انفتاح ماقبلها، ويقصد بقوله : إلى لفظ تؤمن فيه الحركة ، أن حركة الفتح التى تسبق الألف لن تقلبها إلى جرف آخر(") .

<sup>(</sup>۱) شرح التصريف ۲۹۱ وشرح الشافية ۳/ ۹۰

<sup>(</sup>۲) سر الصناعة ۱ /۳۷ .

ويرى ابن جنى أن أصول الماضى والمضارع من الأفعال المعتلة أصول مفترضة محمولة على نظائرها من الأفعال الصحيحة ، كما أن تلك الأصول المفترضة لاتعنى أن العرب قد نطقت بها يوماً ما وإن كان بعضها قد نطق به ، كما فى قولهم : استنوق الجمل ، أى صار مستذلاً كالناقة . يقول : ( وينبغى أن يُعلَم أنه ليس معنى قولنا : إنه كان الأصل فى قام وباع : (قَومَ وبيّع ) وفى أخاف وأقام : ( أَخُوفَ وأقُومَ ) وفى استعان واستقام : ( استُعونَ واستَقَرم ) أننا نريد به أنهم قد كانوا نطقوا مدة من الزمن بقوم وبيع ونحوهما مما هو مُفيَّر ثم إنهم أضربوا عن ذلك فيما بعد.

وإنما نريد بذلك أن هذا لو نطق به على مايوجبه القياس بالحمل على أمثاله لقيل : قَوْمَ وبيَّعَ واسْتَقُومَ واسْتَعُونَ . ألا ترى أن استقام بوزن استخرج، فقياسه أن يكون استَقُومَ، إلا أن الواو قلبت ألفاً لتحركها الآن وانفتاح ما قبلها في الأصل ، أعنى : قوم ، ويدل على ذلك أيضاً ما يخرج من المعتلات على أصله ، ألا ترى إلى قولهم : اسْتُرُوحَ واسْتُنُوقَ الجمل واسْتُيَسَت الشاة، فدل خلك على أن أصل استقام : استَقُومَ ، وقال الشاعر :

صددت فأطولت الصدودَ وقلما وصالٌ على طُول الصدودِ يدومُ فقول : ( أَطُولُت ) يــدل على أن أصل : أخاف ( أَخُوفَ ) وقــد قالوا : أطال ، وقالوا أَحْوَجْتُ زيداً إلى كذا وكذا ، وأُغْيَلَتِ المرأة وغير ذلك .

فهذا الأشياء الشاذة إنما خرجت على التنبيه على أصول ما غير، وأنه لولا مالحـقه من الـعلــل العارضــة لكان سـبيــله أن يجــىء على غــير هــذه الهيــــة المستعملة، (۱)

وأرى أن ماذهب إلىه ابن جنس في هذه الأصول المفــترضة صحــيح جداً

<sup>(</sup>١) المنصف ١/ ١٩٠ - ١٩١ .

لثلاثة أسباب، أولها : أن لها نظائر من الصحيح ، وثانيها : أن في اللغة بقايا من هذه الأصول ، وثالثها : أن في بعض اللغات السامية ما يدل عملي هذه الأصول ، ففي الحبشية مثلاً : qawama Qoom : قام (() و $\frac{1}{2}$  dayana  $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$ 

وأختلف مع ابن الأنبارى وابن جنى وغيسرهما من القدماء فى علة قلب الواو والياء ألفا لأنه لاعلاقة صوتية بين الواو أو الياء والألف . وعليه فالأصل المفترض للفعلين قام وباع هو : قوم وبيع ، ثم حدث لهما أن حذفت الواو والياء لوقوعهما بين حركتين متماثلتين ( من جنس واحد ) ثم نتج عن هذا الحذف التقاء حركتين قصيرتين، ثم تحولتا إلى فتحة طويلة .

ويمكن تطبيق ذلك على الفعل الماضي ﴿ كَادَ ﴾ على النحو التالي :

ك - و - د - > ك - و - د - تماشلت حركة السواو مع حركة السكاف فقلبت فتحة مثلها > ك - × - د - > ك - - د - .

أما فى المضارع من الأفعال المعتلة فإنه يعد نقل حركة السواو أو الياء إلى الساكن الذى قبلهما نتج الصوتان المركبان (-و>و<-ى) اللذان تحولا إلى (---) ومن الأمثلة : يكاد ويباع .

<sup>(</sup>١) المدخل إلى علم الأصوات ٧١ . ۗ

<sup>(</sup>٢) في قواعد الساميات ٣٣٤ .

 <sup>(</sup>٣) انتظر تفسير ما حدث لقام وباع وما أشبهها في : دراسات في علم أصوات السعوبية ٣٤ ومدنول في
 الصوتيات ١٧١ - ١٧٢ .

ى - كُ و - د - > ى - كُ - و د - > ى - كُ - - د - . ى - ب ى - ع - > ى - ب - ى ع - > ى - ب - - - ع - .

#### (٤) قلب الواو والياء همزة .

تقلب الواو والياء همزة في ثلاثة مواضع، هي :

١ - تقلب الواو والياء همزة إذا وقعنا طرفين بعد الألف الزائدة .

يقول ابن الأنبارى عن كلمة (مكاء ) فى قوله تعالى : ﴿وَمَا كَانَ صَلاَتُهُمُ

الهمزة في (سكاء) بدل من الواو ، وأصله : (مكاو) لأنه من : مكا
 يمكو مكاء إذا صفر ، والمكاء : الصفير، إلا أنه لما وقعت الواو طرفاً
 وقبلها ألف زائدة قلبت همزة .

وقيل : قُلِبَت ألـفاً ، ثم قُلِبَت الآلف همـزة لئلا يلتـقى ساكنان، وقــلبت همزة لأنها أقرب الحروف إليها ا<sup>(۱)</sup> .

كما يقول في موضع آخر عن كلمة (السماء) إنها: (جمع ، سماوة، كبُرةً وبُر ، وذَرةً وذر ، فلما حذفت الهاء انقلبت الواو همزة لوقوعها طوفاً وقبلها ألف زائدة .

وقيل : قُلبت ألغاً لأن الألف التي قبلها زائدة خفيفة ساكنة والحرف الساكن حاجز غير حصين ، فكأنها قد تحركت وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاً ، فاجتمع ساكنان وهما لايجتمعان، فقُلبت المنقلة همزة لالتقاء الساكنين وكان قلبها إلى الهمزة أولى لأنها أقرب الحروف إليها (") .

<sup>(</sup>۱) اليان ۱/۳۸۷

<sup>(</sup>٢) السابق ١/ ١٨ – ٦٩ .

يُفْهَم من كلام ابن الأنبارى السابق أن هناك اتجاهين في قلب الواو همزة بعد الالف الزائدة :

الأول: أنها قلبت همزة مباشرة، والسبب في ذلك تطرفها بعد ألف زائدة .

والثانى: أن الواو قد قُلبَت الفا أولا ، والسبب فى هذا : تحركها وانفتاح ماقبلها ، والمقصود بالذى قبلها هنا هو الحرف الذى قبل الألف الزائدة . معنى هذا أن الألف هنا لايمتند بها (() ؛ لانها كما ذكر حرف ساكن (() والحرف الساكن حاجز غير حصين (()) . وبعد القلب التقى ألفان هكذا : مكا 1 ، وسما 1 ، وهما ساكنان كما أشار ابن الأنباري ، واجتماع الساكنين ممتنع فى العربية فلا بد من التخلص منهما بالتحريك أو الحذف، ولم تُفَصَّلُ اللغة هنا الحذف ؛ لأن حذف الألف الأولى يُقوَّت المد، وبذلك تصير الكلمة مقصورة بينما المراد المد، وحذف الألف الثانية يُقوَّت الم الكلمة (() . فلم يبق إلا التحريك، ولم تُفضَّل اللغة تحريك الألف زينت للمد، ولاحظ لها فى الحركة . والثانى: أنها لو تحركت الألف الثانية على خلاف فتصير الكلمة حينذ مقصورة والمراد المد . فحركت الألف الثانية على خلاف الأصل فى التحريك عند التقاء الساكنين للسبين السابقين، ولسبين آخرين، أحدهما : أن الألف الثانية لها أصل فى الحركة على أساس أنها الحرف الأخير من الكلمة والحرف الأخير عظهر عليه الإعراب . والسبب الآخر : أن هذه المناس من الكلمة والحرف الأخير عظهر عليه الإعراب . والسبب الآخر : أن هذه المناس من الكلمة والحرف الأخير . أن هذه الإحراب . والسبب الآخر : أن هذه المناس النها الحرف الأخير . أن الألف الثانية لها أصل فى الحركة على أساس أنها الحرف الأخير : أن هذه المناس النها الحرف الأخير . أن المناب المناب الأخر : أن هذه المناب المناب المناب الأخر : أن هذه المناب المناب المناب المناب الأخر : أن هذه المناب ال

<sup>(</sup>١) عبر الرضى عن هذه الآلف في هذه الحالة بأنها في حكم العدم. شرح الشافية ٣/ ١٠١

 <sup>(</sup>٢) هذا تعبير ابن الانبارى وغيره مــن القدماء عن الألف وغيرهــا من حروف المد، وهي في علــم اللغة
 الحديث حركات طويلة

<sup>(</sup>٣) أشار بعض العلماء إلى أن الالف يمكن الاعتداد بها، وفي هذه الحالة تنزل منزلة الفتحة لائها من جوهو الالف ومن مخرجها ، لذلك قلبوا الوار والياء ألفاً بعدها ، كما يقلبونهما مع الفتحة ، بل قلبهما مع الالف أولى . راجع : سر صناعة الإعراب ١٧/١ والمنصف ١٣٧/٢ وشرح المفصل ٩/١٠.

<sup>(</sup>٤) شرح المفصل ٩/١٠ وشرح التصويح ٣٦٨/٢ .

الالف لو تحركت ستـصير همزة وقبلها ألف ، وفى هذه الحـالة يكون المد الذى أرادوه(١) .

معنى هذا أن الألف الثانية لما تحركت قلسبت همزة ، وكان قلبها إلى الهمزة أولى لأن الهمزة أقرب الحروف إلى الألف .

مكاو > مكا ا > مكاء .

سماو > سما ١ > سماء .

فالهمزة بدل من الألف ، والألف يدل من الواو .

وما ذكره ابن الأنبارى ينطبق كذلك عــلى الباء المتطرقة بعد الألف

الزائدة كما في نحو ، غطاء ورداء وسقاء على النحو التالي :

غطاء / الأصل: غطاى > غطا ١ > غطاء.

رداء / الأصل: رداى > ردا ١ > رداء .

سقاء / الأصل: سقاى > سقا ١ > سقاء .

٢ - تُقلّب الياء والواو همـزة فيما جُمع على افعائل اذا كانـت مدتين زائدتين
 في المفرد .

يقول ابن الأنبارى عن كلمة < معايش > في قوله تعالى : ﴿وَجَعَلْنَا لَكُمْ اللَّهُ عَلَمْا لَكُمْ اللَّهُ عَلَمْا لَكُمْ فيهَا مَعَايشَ﴾ دسورة الاعراف: آية ١١٠ .

ولا يجوز همزها لأن فيها الياء أصلية ، وأصلها في الواحد أن تكون متحركة ، ولو كانت زائدة أصلها في الواحد السكون ، نحمو : كُيِيبُة عملى فعيلة لهمزت في الجمع ، نحو : كتائب . وقد قرئ

<sup>(</sup>١) شرح التصريف ٣٣١.

(معائش (۱) > بالهمزة على تشبيه الأصلية بالزائدة ، وهي قراءة ضعيفة في القياس (۱) . القياس (۱) .

يفهم مما سبق أن الياء في المفرد وكذلك الواو تقلبان في جمع التكسير الذي على زنة ( فعائل ) همزة بشرط أن تكونا مدتين زائدتين في المفرد ، أما إذا كانت إحداهما أصلية فلا يجوز همزها في الجمع .

وأصل قلب حرف المد : (الواو أو الياء ) همزة في الجمع أن يكون القلب لألف المد، ثم حمل عليها واو المد وياثه ، يقول ابن جني :

قاعلم أن الهمز في باب (فعائل) إنما أصله لباب: (رسالة وكنانة)؛ وذلك أنك لم جمعت رسالة على فعائل جاءت ألف الجمع ثالثة ووقعت بعدها ألف رسالة، فالتقت ألفان، فلم يكن بد من حذف إحداهما أو تحريكها، فلو حَذَفْت الألف الأولى لبطلت دلالة الجمع، ولو حذف الثانية لتغير بناء الجمع؛ لأن هذا الجمع لابد له من أن يكون بعد ألفه الثانية حرف مكسور بينها وبين حرف الإعراب فيكون كمفاعل، ولم يجز أيضاً تحريك الألف الأولى مخافة أن تزول دلالتها على الجمع لأنه إنما تدل عليه مادامت ساكنة على لفظها، ولو حركت أيضاً لانقلبت همزة وزالت دلالة الجمع، فلم يبق إلا تحريك الألف الثانية بالكسر ليكون كعين مفاعل، فلما حركت انقلبت همزة فصارت: (رسائل وكنائن) كما ترى، ثم شبهً تالياء في: (صحيفة) والواو في: (عجوز) بألف (رسالة) لأن قبل كل واحدة منهما بعضها وهي ساكنة، فَجَرتا من هذا مجرى الألف، وأصل الباب في هذا الهمزة إنما هو للألف؛ لأنها أقعد في المد منهماه (أ).

 <sup>(</sup>١) قرآ بذلك : أسيد عن الأعرج وزيد بن على والأعمش وخارجة بن مصعب عن نافع وحميد بن عمير
 وابن عامر في رواية وأبو جعفر . معجم القراءات ٩/٣ .

<sup>(</sup>٢) البيان ١/ ٣٥٥.

<sup>(</sup>٢) المنصف ٢/١٦ - ٣٢٧ .

غير أنه ورد همز اليــاء الأصلية في المفرد عند الجمع في كــلمات ، منها : معائش ، ومصائب .

١ - معائش : وردت قراءة لـ : ( معايش ) كما ذكر ابن الأنبارى في تعليقه السابق على الآية ، ووصف هذه القراءة بأنها ضعيفة في القياس ، أى أن المفروض فيها أن تكون بلا همز ؛ لأن الياء أصلية في المفرد (معيشة ) إذ أصلها الحركة : ( مَعْيشة ) .

وقد هوجمت هذه القراءة هجوماً عنيفاً لكونها خارجة عن القياس :

يقول أبو عشمان المازنى : ﴿ فأما قـراءة من قرأ من أهل المدينـة (معائش ) بالهمز فهى خـطأ ، فلا يلتفت إليها ، وإنما أخذت عن نافــع عن أبى نعيم ولم يكن يدرى ما العربية ، وله أحرف يقرؤها لحناً نحواً من هذا (١١٠ .

ويقول ابن جنى: قد اختلفت الرواية عن نافع، فأكثر أصحابه يروى عنه ، (معايش) بلا همز ، والذى روى عنه بالهمز خارجة بن مصعب ، وإنما كان همزها خطأ عنده ؛ لأنها لاتخلو من أن تكون جمع (معاش) أو (معيشة) أو (مَعيش ) فقد قال رؤية :

# إليك أشكو شِدَّةَ المَعِيش

يريد المعاش . وكل واحد من هذه عينه متحركة في الأصل ، فأصل معاش (مَعْيَش) ، وأصل معيشة ( مَعْيِشة أو مَعْيِشة ) على مذهب الخليل، وأصل مَعْيِش ( مَعْيِش ) مكسور العين ليس غير ؛ لأنه ليس في الأحاد اسم على مفعل بضم العين ١٦٠٠ .

ويقول الزجاج : ﴿وَأَكْثُرُ القراءَ عَلَى ۚ تَــركُ الْهَمَزَةَ فَى مَعَايِشُ، وقد رووهَا

<sup>(</sup>۲) المنصف ۱ / ۳۰۷ ،

<sup>(</sup>١) السابق ٢٠٨/١ .

من نافع مهموزة . وجميع النحويين البصريين يزعمون أن همزها خطأ ، فأما مارواه نافع من ( معائش ) بالهمزة فلا أعزف له وجها ، إلا أن لفظ هذه الياء التى من نفس الكلمة أسكِن في معيشة فصار على لفظ صحيفة ، فحمل الجمع على ذلك .

ولا أحب القراءة بالهمزة؛ إذ كان أكثر القراء يقرأون بترك الهمز ، ولو كان مما يهمز لجاز تحقيقه وما ترك همرزه ، فكيف وهو مما لا أصل له في الهمز ؟! وهو كتـاب الله عز وجـل الذي ينبـغي أن يُمال فيه إلـي ماعليـه الاكثر ؛ لأن القراءة سنة ، فالأولى فيها الاتباع والأولى اتباع الاكثر ، (۱)

٢ - مصائب : هوجمت هذه الكلمة كذلك كما هوجمت ( معائش ) السابقة .
 يقول أبو حيان :

وحكى الزجاج عن الأخفش أن الهمزة فى مصائب بدل من الواو التى
 اعتلت فى مصيبة . قال : وهذا رديء ، ويلزمه أن يقول : مقائم فى المقام ،
 ومعائن فى المعونة ،(١٠) .

وهمز هاتين الكلمتين يمكن أن يكون من باب حمل الياء الأصلية في مفردها على الزائدة في نحو: صحيفة وكتيبة ونحوها ، كما صرح ابن الأنبارى من قبل . ويمكن حملهما على التوهم (٢٠٠ كما صرح بذلك سيبويه ، أى أن الذى تكلم بهمزها ظن أن المفرد فيها على زنة ( فعيلة ) ، بينما هو في الأصل على زنة (مفعلة ) كما في معيشة ، أو ( مفعلة ) كما في مصيبة .

<sup>(</sup>١) معجم القراءات ٩/٣ .

<sup>(</sup>٢) الارتشاف ١ / ٢٦١ .

 <sup>(</sup>٣) مصطلح التوهم عند سيبويه يقابل كذلك مصطلحى: الحمل أو القياس الخياطئ. انظر التطور اللغوى
 ١١٤.

يقول سيبـويه : ﴿ فأما مصائب فإنـه غلط منهم ، وذلك أنهــم توهموا أن مصيبة فعيلة ، وإنما هي مُفعلة ١٠٠٠ .

## ٣ - تقلبَ الواو همزة في حالتين : الأولى : إذا كانت مضمومة. والثانية : إذا كانت مكسورة

#### ١ - إذا كانت مضمومة :

يقول ابن الأنبارى عن كلمة (اشتروا) فى قوله تـعالى : ﴿ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَواُ الصَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينِ﴾ مورة البقرة : آية داء .

أجاز الكسائى همزها لانضمامها. وهو ضعيف ؛ لأن الوار إنما تقلب
 همزة إذا انضمت ضماً لازماً ، وهذه ضمة عارضة لالتقاء الساكنين فلا تقلب
 لاجلها همزة » (۲).

يُعْهَم مما سبق أن قلب الـواو المضمومة همزة يـكون بشرط أن تـكون الضمة أصلية وليست عارضة كما في ( اشتروا الضلالة ) حيث التقى ساكنان : واو الجماعة والضاد الأولى المدغمة في مثيلتها ، وللتخلص منهما حرك أولهما ( واو الجماعة ) بالضمة لأنها أنسب الحركات للواو .

كما يفسهم كذلك أن قراءة الكسائس بهمز الواو ( اشترؤا السضلالة ) من باب تعميم القاعدة أو الحمل على ما كانت الضمة فيه أصلية .

وقلب الواو المضمومة همزة كما يرى ابن يعيش إنما هو من باب الحمل على الـواوين المجتمعتين، حيث إن اجتماع الواوين يُوجِب الهمزة، كما في نحو: واصل ، والأصل ( وواصل ) ولان المضمة من الـواو،

<sup>(</sup>۱) الكتاب ۲/۳۱۷ .

<sup>(</sup>۲) اليان ۱/۹ه .

فصارت المواو والضمة فرعاً عن الواوين ، وهذا القلب فى الواو المضمومة جائز لا واجب<sup>(۱)</sup>، وواجب مع المواوين ، وذلك حتى يكون هناك فرق بين الأصل والنموع. ومن الأمثلة على قلب الواو المضمومة همزة سواء فى قاء الكلمة أو عينها : وُجُوه وأُجُوه ، ووَقَتَتُ وأَقَتَتُ، وأدور فى جمع دار، واثوب فى جمع ثوب (۱).

## ب - إذا كانت مكسورة في أول الكلمة :

وقيل أصله: (ولاه) من الوكه؛ لأنه يُولَهُ إليه فى الحوائج، فأبدلوا من الواو المكسورة همزة، كقبولهم فى وشاح: إشاح، وفى وسادة: إسادة، ثم أدخلوا عليه الألف واللام، وحذفوا الهمزة، وأدغموا وفخموا ، (٣).

إذن أصل لفظ الجلالة - كما يفهم مما سبق - أصله : وِلاهُ > إله بقلب الواو المكسورة همزة > الإله بإدخال أل للتعريف > الله بحذف الهمزة وإلقاء حركتها على لام التعريف الساكنة ، فيلتقى حرفان من جنس واحد ، فيدغمان بعد تسكين الحرف الأول بحذف حركته > الله وتفخم اللام المضعفة لأنها مفتوحة .

وإبدال الهمزة من الواو المكسورة إنما هو على التشبيه بالواو المضمومة، يقول ابن يعيش :

 <sup>(</sup>۱) يرى الرضى أن قلب الوار المفسكومة همزة و جائيز جواراً مطرداً لاينكسر ، وذلك لأن المضمة بعض الوار ، فكانه اجتمع واوان ، شرح الشافية ٧٨/٣ .

<sup>(</sup>۲) شرح المفصل ۱۰ / ۱۱ - ۱۲ .

<sup>(</sup>٣) اليان ١/٣٣.

فشبهوا الواو المكسورة بالواو المضمومة لأنهم يستنقلون الكسرة كما يستنقلون الضمة، ألا ترى أنك تحذفها من الياء المكسور ما قبلها كما تحذف الضمة منها من نحو: هذا قاض، ومردت بقاض ، إلا أن همز الواو المكسورة وإن كثر عندهم فهو أضعف قياساً من همز الواو المضمومة وأقل استعمالاً ، الا ترى أنهم يكرهون اجتماع الواوين فيبدلون من الأولى همزة ، نحو: الأواقى ، ولايفعلون ذلك في الواو والياء ، نحو ، ويح وويس وويل ويوم ، فلما كان حكم الضمة مع الواو قريباً من حكم الواو مع الواو وجب أن يكون حكم الكسرة مع الواو قريباً من حكم الياء مع الواو ع (١٠).

ويرى السرضى أن الأولى ألا يكون ذلك قسياسسياً ، وأن يقسم عسلى السماع، كما يرى أن السقلب قد جاء فى الواو المكسورة لأن الكسسرة فيها اثقل أيضاً ، وإن كان أقل ثقلاً من الضمة على الواو ، كما يرى أن ذلك قد استثقل فى أول الكلمة دون وسطها ؛ لأن الابتداء بالمستثقل أشنع (٣).

وقلب الواو المكسورة همزة لغة لهذيهل، وعلى هذه اللغة قرأ ابـن جبير (إعاء) فــى ( وعاء ) فــى قولـه تعــالى : ﴿فَلَداأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءٍ أَخِيــــهِ ثُمَّ استَخْرَجَهَا من وعَاء أَخِيهِ﴾ «مورة يوسف: آية ٧٦، ٣٠).

وأري أن التفسير الذى قدمه ابن الأنبارى - وغيره من القدماء - لانقلاب الواو والياء همزة فيما سبق لايمكن قبوله من الناحية الصوتية ، لائه لاعلاقة صوتية بين الواو أو الياء والهمزة ، والأمر كذلك بالنسبة لقلب الواو والياء الفا ، ثم قلب هلذه الالف همزة ، فليس هناك تقارب بين الالف والهمزة موت صامت .

<sup>(</sup>۱) شرح المقصل ۱٤/۱٠ .

<sup>(</sup>٢) شرح الشافية ٣/ ٧٨ - ٧٩ .

 <sup>(</sup>٣) المدخل إلى عسلم الاصوات ١٩٦٢ وفي معجم القراءات ١٩١٤ أن الإبدال همزة في «وهاء» الأولى
 وهي قراءة سعيد بن جبير وعيسي بن عمر وأي بن كعب واليمائي وأيان وعبيد بن عمير

وأرى أن السبب فى قلب الواو والياء همزة فى جميع ما تقدم يعود إلى أن المتكلم آثر استبدال الصوتين الانزلاقين (aaw) و (aaw) فى نحو : سماء ورداء والأصل : سماو ورداى .

وكذلك (wi) و (wu) في نحو : إله وأجوه والأصل : وِله ، وُوجُوه .

<ui>(yi) و (wi) في نحو : معاشش وعجائر ، والأصل : معايش ، وعجاوز. بصوت قطعي هو الهمزة .

وظاهرة تحقيق المهمزة في الكلمات المهموزة الأصل، وهمز الواو والياء في الكلمات التي لاتشكل الهمزة فيها صوتاً أصلياً خاص بأهل البادية، يقول الدكتور إبراهيم أنيس:

و وتميز نطق البدو زمن تدوين اللغة بظاهرة سماها الـقدماء (النبر) وهي لاتقتصر عـلى تحقيق الهمز فـي الكلمة المهموزة الأصـل ، بل تجاوز ذلك إلى تهميز ماليس بمـهموز أصلاً ، فكـانوا يهمزون الـهاء ويهمزون الـواو والياء ، ولذلك لقبهم بعض القدماء بأصحاب النبر » (<sup>77</sup>).

<sup>(</sup>۱) الصوت الانزلاقي gmi-consonant يطلق على صوتى العلة الوار والياء، ويطلق عليهما كذلك مصطحا: أنصاف الحركات semi-consonant وأنصاف السواكن semi-consonant ومقان السوتان ياتيان إما مسبوقين أر متبعوين بحركة أو يتوسطان بين حركتين . وسمى همقان الصوتان التوتان الزلاقين لانهما قريين من الفصة والكسرة، فعند النطق بالوار (۱۷) يرتقع مؤخر اللسان في أتجاه الحنك اللين ( الطبق ) عند موضع النطق بالفصة ( ۱۱) ويصحب ذلك استدارة تامة للشفتين . ويانزلاق اللسان من مؤضع النطق بالفحة أو إليه ينشأ الاثر السمى للصاحت الانزلاقي أو شبه الحركة الواد (۱۷) . أما عند النطق بالياء فإن ذلك يتطلب صعود مقلمة اللسان في أتجاه الحنك الصلب (الغام) إلى موضع النطق بالكسرة (۱) وبانزلاق السان من هذا الموضع أو إليه ينشأ الاثر السمى للصاحت الانزلاقي أو شبه الحركة الباء (۷) . دواسة السمع والكلام ۱۸۲ – ۱۸۳ من خلال التعريف السابق نلاحظ أن الحركة المصاحة للوار والياء إما أن تكون قصيرة أو طويلة .

<sup>(</sup>٢) الأصوات اللغوية ٩٨ .

كما يقول في موضع آخر عن ظاهرة النبر التي لاحظها عيسى بن عمر في نطق تميم :

و أما النبر فلعهم أرادوا به تلك العملية النطقية التى مصدرها الحنجرة حين تتوتر عضلاتها توتراً شديداً ، وهذه هى الظاهرة التى يمكن أن تطلق عليها النهميز glottalization أى إيثار المهمز فسى كثير من الكلمات، وقد لاحظ عيسى بن عمر هذه الظاهرة بين تميم والتى تمثل فى مثل هذه الروايات القبائل البدوية ، ولا سيما حين تُقابل بقريش أو الحجاز .

أى أن اللغويين الأولين من أمشال عيسى بن عسر قد لاحظوا في نظل الأعراب أمراً عجبياً هو توتر الحنجرة بشكل ظاهر مع كل همزة أصلية، وكذلك مع مايشبه الهسمزة من أصوات كالهاء والياء والواو. فمالوا إلى نبر الهاء وقالوا في ( هَزَّ ) : ( أزَّ ) ، كما مالوا إلى نبر حروف المد فقال رؤية في (العالم ) : (العالم) . وظهر أثر هذا في قراءة الأعراب لآيات كثيرة ، منها : ( إعاء أخيه بدلاً من : (وعاء أخيه ، الحبورة بدلاً من : (وجوههم مسودة ) ، المخطؤات ) بدلاً من : (معايش ) ، وفتاعوا صعيداً ) بدلاً من : (معايش ) ، وفإما ترين من البشر أحداً ) بدلاً من : (معايش ) ، وفإما ترين من البشر أحداً ) بدلاً من : (معايش ) بدلاً من : (متاوا الضلالة ) بدلاً من : (متشروا الضلالة ) ، دامتونا هرواً ) ، ومعايش ، وهوا من : (على سُوْقه ) بدلاً من : (على سُوْقه ) .

وهكذا اتسع مجال النطق بما يشب الهمزة لدى البدو ، ولم يعد مقصوراً على ما هو مهموز أصلاً ، ولا غرابة لذلك أن سموا بأصحاب النبر ، (١).

<sup>(</sup>١) السابق ٩٩ .

#### · (٥) قلب الواو تاء .

ورد قلب الواو تاء فى كــتاب البيان فيما اشتق مــن وزن افتعل . ويمكن التمثيل لذلك بما يأتر :

١- يقول ابن الانسبارى تعليقاً على قوله : ﴿ وَلَكَ الْكِتَابُ لا رَبِّبَ فِيلِهِ 
 هُدًّى لَلْمُتَقِنَ ﴾ دسورة البقرة : آية ١٢ .

المتقين أصله: ( مُوتَقيين ) على وزن مُفتَعلين، من: (وقيت ) فأبدلوا
 الواو تاء ، وأدغمت في تاء الافتعال ، فصارت تاء مشددة . . . ، ۱<sup>(۱)</sup>.

ولم يذكر لنا ابن الأنبارى السبب فى قلب الواو تاء فى اسم المفاعل السابق المجموع جمع مذكر سالماً . واسم المفاعل هذا مشتق من الفعل (اتقى) كما ذكر ابن يعيش ، وأصله : (اوتقى) على وزن افتعل ، فقلبوا الواو تاء وأدغموها فى تاء افتعل ، ويرى أنهم فعلوا ذلك لأنهم لو لم يقلبوا هذه الواو تاء لوجب عليهم قلبها ياء إذا اتكسر ماقبلها ، نحو : ايتعد وايستزن وايتلج ، وفى الأمر : ايتعد وايتزن وايتلج ، وإذا فتح ما قبلها وجب عليهم قلبها الفاً ، نحو : ياتعد وياتلج، وذلك على لغة من يقول فى : يوجل : (ياجل)(٢) وإذا ضم ماقبلها وجب عليهم ردها إلى أصلها وهو الواو، نحو: مُوتَعد ومُوتَزن ، شم يقول اين يعيش بعد ذلك . فولا رأوا تغير مصيرها فى تغيرها لنغير أحوال ماقبلها قلبها قلبها الدوا ، وفيه همس يناسب لين الواو ، ليوافق لفظه لفظ ما قريب المخرج من الواو ، وفيه همس يناسب لين الواو ، ليوافق لفظه ما بعده ، فدغم فيها ويقم النطق بهما دفعة واحدة (٣).

<sup>(</sup>١) اليان ٢/١٤ .

 <sup>(</sup>۲) مند لغة بنسى الحارث بن كعب ، حيث يحولمون الصوت المركب (aw) إلى فتحة طويلة (aa) فيقولون : ياتزن في (يوتزن ) ويامس في (يياس ) . انظر التطور اللغوى ٨١ - ٨١

<sup>(</sup>٣) شرح المفصل ٢٠/ ٣٦ .

وعلى هذا نستطيع أن نقول إن قلسب الواو تاء فى اسم الفاعــل السابق (متقين) وإدغامها فــى تاء الافتعال من باب الحمل على الفعــل المشتق منه وهو (اتقى) وذلك حتى يطرد الباب على وتيرة واحدة .

٢ - ویقول ابن الأنباری تعلیدها علی قوله تسعالی : ﴿اعْدلُوا هُو اَقْرَبُ لِلتَّقُونَ》 مسرد: المائد: ابنه امن (وقَیْتُ ) لِلتَّقُونَ》 مسرد: المائد: ابنه امن (وقَیْتُ ) الانها من الواو تساء ، كما قالسوا فی : تُجاه وتُرَاث وتُهَمة وتُخمة ، فأبدلوا من الیاء واوا ، لان كل ماكان اسسماً ولامه یساء وهو علی فَعلی فیانه تقلب یاؤه واوا ، (۱).

يُفْهَم مما سبق أن كــلمة التقوى فيــها تغييران : الأول : قــلب الواو تاء كما فــى كلمات مشــل : تجاه وتراث وتهمــة وتخمة ، وأصلــها : وُجاه ووُراث ووُهَمة ووُخَمة ، لأنها جميعها من : وجه وورث ووهم ووخم .

والثانى : قلب الياء واوأ لوقوعها لاماً فى اسم على وزن فَعْلَى.

٣ - ويقول في موضع آخر تعليقاً على قوله تعالى : ﴿لا يَتَخذ الْمُؤْمنُونَ الْكَافِرِينَ أُولِياءَ مِن دُون الْمُؤْمنِينَ وَمَن يَفَعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ السَّلَهِ فِي شَيْءٍ إِلاَّ أَن تَتَقُوا مَنْهُمْ ثَقَاةً وَيَحذَرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّه الْمُصيرُ ﴾ مسورة آلة عمران : آية ٢٨٠ .

ويُفْهَم كذلك مما سبق أن في كلمة (تقاة) تغييرين ، أولهما : قلب الواو تاء كما حدث في الكلمات السابقة تراث وتجاه وتهمة وتخمة . وثانيهما : قلب

<sup>(</sup>١) اليان ١/ ٢٨٥ .

<sup>(</sup>٢) السابق ١٩٩/١ .

الياء ألسفاً لتحسركها وانفتــاح ما قبلــها : و(تقاة) علــى وزن فُعَلَة جمع تكـــــير ومفردها (تُقيّ ) وأصلها (وَقيّ ) .

والحق أن قبلب الواو تاء في وزن افتعل وما اشتق منه ليس لسبب صوتى ؛ إذ الصفات الصوتية في كلا الصوتين مختلفة، فالواو: شبه صاتت شفوى احتكاكي مجهور، أما التاء فيصوت صامت أسناني انفجاري مهموس (!). إذن هما لايشتركان في أي من الصفات الصوتية السابقة وهذا يعني أن القلب ليس لسبب صوتي .

وأرى أن المتكلم قد آثر تحويل السصوت الانزلاقى أو الصسوت المركب<sup>(۱)</sup> (iw) فى السفعل (اوتسقى) وكذلك الصوت الانسزلاقى (uw) فى اسم السفاعل (موتقين) إلى صوت قطعى هو (التاء) . والذى حدا بالمتكلم إلى ذلك شيئان :

الأول : أن الصــوت التالــى مبــاشرة (تاء )، ومــن ثم يدغـــم الصــوتان المتماثلان، وينتج عنهما صوت واحد ينطق به دفعة واحدة .

والثانى : أن التاء صوت قوى لايتأثر بما قـبله من حركات كما تتأثر الواو . وهذان الشيئان أو الأمران واضحان من قول ابن يعيش السابق ذكره.

وأما قلب الواو تاء في (التقــوي) و (تقاة ) فيمكــن حمله على الــفعل المشتقين منه وهو اتقى ، وأصله : (اوتقى ) .

أما بالنسبة للكلمات الواردة في تعليق ابن الأنباري السابق ، وهي : تجاه وتراث وتهمة وتخمة فلها تفسيران كما أرى :

<sup>(</sup>١) علم اللغة مقدمة القارئ العربي١٥٥ و ١٨٠ .

<sup>(</sup>٣) الصوت المركب هو صوت انزلاقي يتفسمن انزلاقا مقصوداً ، إذ تبدأ أعضاء النطق متخلة الوضع الحاص بصائت من الصوائت ثم تتسقل مباشرة نحو الوضع الحاص بصائت آخر . ويتسيز الصوت المركب بأنه يتكون من مقطع واحد، أى أن الانزلاق أو الانسقال من الصائت الأولى إلى الصائت الثاني يتم بدفعه واحدة من الغس . (علم اللغة مقدمة للقارئ العربي ١٨٥٥) .

أولهما: أن تحمل على أساس أن المتكلم بهذه الكلمات آثر استبدال الواو . المحركة بالضمة (الصوت الانزلاقي uw) بصوت قطعي هو (الستاء) لأن الواو والضمة ثـقيلان . ومن المعروف - كما ذكر العلماء من قبل - أن المضمة من الواو ، فإذا كانت الواو محركة بضمة فهذا كما لو أن الكلمة مبدوءة بواوين . وبهذا تكون محمولة على وزن افتعل ومشتقاته كما ذكرنا من قبل .

وأما التنفسير المثانى فهو أن تُحمَل عملى أنها من السقياس الخاطئ على الفعل تَبعَ يَتبَعُ (١). ويمكن توضيح ذلك على النحو التالى :

- ١ تُجاه : وهوالوجه الذي يُقصد، وأصله : وُجاه ، من الفعل : وجه، ثم
   قيس الفعل خطأ على الفعل تَبِع ، فظُنَّ أن الواو أصلها تاء ؛ لأن الفعلين
   عَلى وزن واحد، فصار الفعل : تُجه يَتْجَهُ على نمط الفعل : تَبع يَتَبعُ (٢).
- ٢ تُراث : أي الإرث ، أصله : وُراث ، من الفعل : وَرِثَ ، ثم قيس خطأ على ، تَبِعَ يَتَبَعُ ، فصار : تَرِثَ يُثَرَثُ ، على نمط : تَبِعَ يَتَبَعُ .
- ٣ تُهمَة : أي الاتهام ، أصله : وُهمَة من الفعل وَهمَ ، ثم قيس خطأ على
   تَبعَ يُتَبعُ ، فصار : تَهمَ يُتُهمَ على نمط : تَبعَ يُتَبعُ (٣).
- 3 تُخَمَة: داء بسبب الطعام الوخيم، أى الثقيل الذى لايُهْضَم، من الفعل:
   وَخِمَ، ثم قيس خطأ على: تَبِعَ يَتُبعُ، فصار: تَخِمَ يَتُخَمُ على نمط:
   تَبَعَ يَتَبعُ

<sup>(</sup>١) انظر نظرية في القياس الخاطئ : التطور اللغوى ١٠٩ - ١١٠ .

 <sup>(</sup>٢) يمكن أن يكون قبلب الوار تاه في (تجاه) كذلك من باب الحسل على الفعل المشتق منه الذي على وون
 افتعل ، وهو : (اتجه إليه) أي : أقبل يوجهه عليه . والأصل (اوتّجه).

 <sup>(</sup>٣) يمكن أيضاً أن يكون قلب الواو تاه من الحمل على الفعل المشتق منه على وزن افستعل ، وهو (اتهم)
 وأصله : (اوتُهم) .

#### (٦) قلب الألف باء

تقلب الآلف ياء فى الاسم المقصور عند الإضافة إلى ياء المتكلم فى لغة هُذَيل . يقول ابن الانبارى تعليقاً على قوله تعالى : ﴿ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يُحْزَنُونَ ﴾ ومورة البقرة: آية ٢٦٨ .

لا تُوئيَ (هُدُي) وذكر أنها قراءة النبي عَلَيْكُ (١) ، ووجه هذه القراءة : أنه قلب الالـف ياء وأدغمها فـى ياء المتكلـم ؛ لأن ياء المتكـلم لايكون قبـلها إلا مكــوراً ، فجعل قلبها إلى الياء لأنها من جنس الكــرة ، (٣).

يفهم من تخريج ابن الأنبارى للـقراءة السابقة أن الاسم المقصور (هدى) قد أضيف إلى ياء المتكلم ، ومن المعروف أن الاسم المـضاف إلى ياء المتكلم يحرك فيـه الحرف الذى يسبق يـاء المتكلم بالكـسرة ، وهى التى تعـرف بحركة المناسبة ، ولما كان آخر الاسـم المقصور ( هدى ) ألف لـم يمكن كسرهـا لأنها حرف تقدر عليه الحركة ، فقلبت ياء لأن الياء من جنس الكسرة .

وماذكره ابسن الأنبارى ليس همو ماعليه العمربية الفصحى ، لأن الاسم المقصور عندما يضاف إلى ياء المتكلم فيها فإن ألفه تبقى ولا تقلب ياء كما هى الحال فى القراءة السابقة ، وما فعل فى هذه القراءة هو ماعلميه أهل هذيل فى لغتهم كما نسبه إليهم بعض النحاة .

ويرى الدكتور / عبد الجواد الطيب أن الألف لم تقلب ياء عند الإضافة إلى ياء المتكلم عند هزيل ، إنما هذه السياء هي الأصل في لغتهم، وهذه الياء لم تتحول عندهم إلى ألف كما في الفصحى ، وهذا يعنى أن ألف المقصور ياء في الأصل ، وأن هذيلاً حافظتَ عليها . يقول :

 <sup>(</sup>۱) في معجب القراءآت / ۱۸۷ أنها قراءة السبي ﷺ ، وقرأ به : عناصم الجحدري وعبد الله بـن أبي
اسحق ، وعبـــى بن عمر ، وأبو الطُفَيل .

<sup>(</sup>٢) البيان ١/٧٦ .

الله الله الألف ياء ، إنما الياء هذه أصل ، وكذلك الدواو في الاسم المقصور، وذلك قبل أن تقلب هذه الواو والياء ألفاً . من ذلك قولهم: (أَفْعُو) يريدون : أفعى ، و ( قَفَى ) يقصدون : قضا ، و ( عَصَو ) في : عدما ، و (هُدَى) في : هدى .

وعند الإضافة إلى ياء المتكلم تدغم الياء في الياء ، مثل : بُشْرَى تصير : (بُشْرَى ) وتقلب الـواو ياء في الكلمـات الواوية، وذلك لاجتمـاع الواو والياء وسبق إحداهما بالسكون، ثم تدغم في ياء المتكلم، مثل: عَصُو، فتصير إلى : (عَصَى ) . وهذه هي لغة هـذيل كما نسبها إليـهم كثير من كتب اللـغة والنحو والادب، وقد وردت الرواية بذلك عنهم عن كثير من الرواة واللغويين القدامي كالرياشي وغيره .

وقد ورد لهــذه اللغة شاهــد نحوى من شعر أبــى ذؤيب فى كتب الــلغة والنحو، وهو قوله فى رثاء أبنائه :

سَبَقُوا هَوَىَّ وأعنقوا لهواهمُ فَتُخِرِّمُوا ولكُلِّ جنبٍ مَصْرَعُ .

وقد شارك هذيلا فى ذلسك أيضاً بعض القبائل البـدوية، مشـل طئ، وكذلك بنو سعد الذين تربى بينهم الرسول الكريم ﷺ (١٠).

<sup>(</sup>١) من لغات العرب - لغة هذيل من ٧٦ إلى ٨٠ .

## ثانياً: الإعلال بالنقل

يتناول الإعلال بالنقل كما ورد في كتاب البيان نقطتين :

الأولى : نقل حركة عين المعتل إلى الساكن الذي قبله .

الثانية : نقل حرف مكان حرف آخر . وفيما يلي بيان ذلك :

# (١) نقل حركة عين المعتل إلى الساكن الذي قبله .

تنقل حركة عين المعتل إلى الساكن الذي قبله في موضعين ، هما :

## ١ - في المضارع المبنى للمعلوم والماضي المبنى للمجهول من الآجوف.

## ١- في المضارع المبنى للمعلوم:

يقول ابن الأنبارى عن أصل (يـقول) فى قوله تعالى : ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنًا بِاللَّهِ وَبِالْيُومُ الآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنينَ ﴾ مدرة البقرة : آية ٨٨ .

لا يقول أصله: (يَقُولُ) على (يَفُعُلُ) بضم العين، فنقلت الضمة عن الواو التي هي العين إلى القاف التي هي الفاء لاعتلالها في الماضي وهو (قال)؛
 لأنه الأصل في الإعلال في الكلام ، (١).

يفهم من كلام ابن الأنبارى السابق أمران :

الأول: انتقال حركة الواو الواقعة عيناً في المضارع المبنى للمعلوم إلى الساكن الذي قبلها وهو فاء الفعل، وهذا قانون مطرد لا شذوذ فيه - كما أعلم - وبعد الانتقال وجد أن الواو مجانسة للضمة المنقولة، لذلك بقيت كما هي دون تغيير، هذا هو ظاهر المنص السابق، وهو يتفق مع مايشيرون إليه دائماً من مجانسة الواو لما قبلها وإن كنت أختلف معهم في ذلك وسيبين في التعليق النهائي .

<sup>(</sup>١) البيان ١/ ٥٤.

والثانى : أن الاعتلال بالنقل فى المضارع محمول على اعتلال الواو فى الماضي، أى بقلبها السفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها - كما يقولون - لأن الماضى قال وأصله (قَولَ). وهمذا يعنى أن الإعلال بالنقل فى المضارع محمول على الإعلال بالقلب فى الماضى ، يقول ابن يعيش :

الذي يبدل على أن الماضي هو الأصل في الإعبلال ، أنه إذا صَعَ الماضي صَعَ المضارع ، ألا ترى أنهم لما قالوا : عَور وحَول فصححوهما قالوا : يَعُور وحَول نصححوهما قالوا : يَعُور وَيَحُول ، وعاور وحاول . فصححوا هذه الأمثلة لصحة الماضي (١١).

كما يشير ابن يعيش إلى أن العكس يمكن أن يحدث ، أى أن الماضى قد يعتل لاعتلال المضارع ، يقول :

و وكما أعلوا المضارع لإعلال الماضى أعلوا الماضى أيضاً لاعتلال المضارع، الاتراهم قالوا: أغزيت وأدعيت وأعطيت، وأصلها الواو لأنها من عزا يغزو ودعا يدعو وعطا يعطو، فقلبوا الواو فيها ياء حملاً على المضارع الذي هو يغنزي ويدعى ويعطي، طلباً لتماثل ألفاظها وتشاكلها من حيث إن حكم كلها جنس واحد ا (۱).

وأرى أن ماحدث للمضارع (يقول) وأصله (يَقُولُ) يمكن رده إلى واحد من أمرين :

الأول : أن الواو ماثلت الحركة المرتفعة اللاحقة ( الضمة )، وذلك لورود حرف اللين ( الواو ) بعد مقطع منغلق بحرف غير لين (حسرف صحيح) وبعد المماثلة تلتقى ضمتان قصيرتان ، ثم تتحولان إلى ضمة طويلة (۲).

<sup>(</sup>۱) شرح المفصل ۲۱/۱۰.

<sup>(</sup>٢) السابق ، الصفحة ذاتها .

<sup>(</sup>٣) مدخل في الصوتيات ١٨٤ – ١٨٥ .

ى - َ ق و - ُ ل - ُ > ى - َ ق - ُ / - ل - > ى - َ ق - ُ - ُ ل - ُ . وهذا التفسير يبين أن الحركة لم تنقل .

والثانى : أن الضمة نقلت كما ذكر ابن الأنبارى من قبل ، ثم ماثلت السواو الضمة السابقة عليها فتحولت إلى ضمة مثلها ، فتلتقى ضمتان قصيرتان ، فتتحولان إلى ضمة طويلة هكذا :

ى - َ قَ و - ُ ل - ُ > ى - َ ق - ُ و ل - ُ > ى - َ ق - ُ ل - ُ ك - ُ > ى - َ ق - ُ - ُ ل - ُ .

## ب - في الفعل الماضي المبنى للمجهول:

يقول ابن الأنسبارى عن أصل (قيل ) في قول تعالى : ﴿ وَإِذَا قِسَلَ لَهُمْ لا تُفْسدُوا في الأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلحُونَ ﴾ وسورة البقرة : آية ١١١ .

•قيل أصله : (قُوِل) فنقلت الكسرة من الواو إلى القاف ، فانقلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ماقبلها (١٠).

ونقل الكسرة إلى القاف لايكون إلا بعد تسكينها بحذف الضمة لأن الحرف الواحد لايتحمل حركتين مختلفتين، يقول الثمانيني شارحاً ماسبق:

الأصل: قُولَ وبيع ، فاستثقلوا الكسرة فى السياء والواو ، فأسقطوا الضمة من الفاء ، فلما سكنت الفاء نقلوا إليها كسرة الياء والواو ، فإن كانت ياء صحت لسكونها وانكسار ماقبلها ، نحو : بيع وهيب. وإن كانت واوا انقلبت ياء لسكونها وانكسار ماقبلها ، نحو : قُيل وخيف وقيم فى هذا المكان وصيغ الخاتم، و هسيئت وجُوه الله ين كفروا هورة اللك : آية ٢٧٥٠٠ .

<sup>(</sup>١) اليان ١/ ٥٦ .

<sup>(</sup>٢) شرح التصريف ٤٤٨.

ويرى ابن يعيش أن إعلال العين في المبنى للمجهول من الأجوف محمول على إعلالها في المبنى للمعلوم، حيث إن أصل قال : (قَوَلَ) فقلبت الواو ألفاً لتحركها وانفتاح ماقبلها (١٠).

ويتضح من خلال ما سبق أن الماضى المبنى للمجهول من الأجوف يكون فيه إعلالان؛ أحدهما بالنقل والآخر بالقلب، ويكون فى الأجوف الواوى ، لأن الواو لا تنسجم مع الكسرة المنقولة فتقلب ياء ، ويكون فيه إعلال واحد بالنقل فى الأجوف اليائى لأن الياء تنسجم مع الكسرة المنقولة.

وأرى أن هناك واحداً من تفسيرين للماضى المبنى للمجهول قيل، وأصله: (قُول) .

#### الأول:

- ١ حذف صوت اللين ( الواو ) لـوقوعه بين حـركتين قـصيرتين، أولاهـما
   الضمة (منخفضة ) وثانيتهما الكسرة ( مرتفعة ) .
- ٢ ماثلت الضمة الكسرة لارتفاع الكسرة عن الضمة في سلم الجهر<sup>(٣)</sup>،
   فتتحول إلى كسرة مثلها.
  - ٣ تحولت الحركتان القصيرتان المتماثلتان إلى حركة طويلة (٣).
  - ق -ُو -ِ ل -َ> ق x -ِ ل -َ> ق x -ِ ل -َ> ق ب ل -َ> ق ب ل -َ

وإذا كان الأحرف يــاثياً مثل بِيْعَ وأصلــه (بُيِعَ ) فإنه يحدث لــه ماحدث للواوى السابقة :

<sup>(</sup>۱) شرح المفصل ۲۰/۱۰ .

 <sup>(</sup>۲) ترتيب الحركات في سلم الجهر هكذا: المفتحة ← الكسرة الضمة ← فالفتحة هي الأصلى وتليها الكسرة وأضعفها الضمة . مدخل في الصوتيات ١٧٨ .

<sup>(</sup>٣) السابق ١٧٩ .

ب -ُ ی -ِع - َ > ب - ُ × -ِع - َ> ب - ِ × ِ - ع - َ> ب - ِ ع - َ الثانی :

١ - تماثل الضمة الكسرة فتتحول إلى كسرة مثلها .

٢ - تماثل الواو الكسرة السابقة عليها ، فتقلب ياء .

٣ - تسقط الياء لوقوعها بين حركتين متماثلتين .

 بعد السقوط تلتقى حركتان قصيرتان ، فتتحولان إلى حركة طويلة (كسرة طويلة ) .

ق -ُ و - ل -َ> ق - و - ل -َ> ق - ى - ل -> ق - × - ل - > ق - - ل -َ . ويحدث للأَجوفُ اليائى ( بِيْعُ ) وأَصَله ( بَيْعُ ) مأحدثُ للواّوى ماعذا المرحلة الثانية .

ب ـُى جِع ـُ>ب -ِ ي جِع -ُ>ب -ِ x -ِ ع -ُ>ب -ِ ع -ُ

#### ٢ - في الأسماء التي تشبه الفعل المعتل .

يقول ابن الأنبارى عن أصل كلمة (معيشة ) فى قولـه تعالى : ﴿وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ﴾ مورة الاعراف: آية ١٠٠ .

المعايش جمع معيشة ، وأصل معيشة : (معيشة ) على وزن: (مفعلة) إلا أنه نقلت كسرة الياء إلى العين ، والميم فيها زائدة لأنها مفعلة من العيش ، (١٠).

يفهم من كلام ابن الأنبارى السابق أن نقل حركة الياء التى تقع موقع العين إلى الساكن الذى قبل ها وهو يقع موقع الفاء ، من باب الحمل على السفعل المضارع المبنى للمعلوم من نَحو : يقول وأصله (يَقُولُ) والميم تقابل الياء في المضارع .

<sup>(</sup>۱) اليان ۱/ ۵۵۰ .

ومعيشة يمكن أن يكون أصلها مَفْعلَة أو مَفْعلَة عند سيبويه . يقول الثمانيني : ﴿ فأما معيشة فعند سيبويه يَجُوز أن تكون : (مَفْعلَة ) أصلها : مَعْيشة > فنقلوا كسرة الياء إلى ماقبلها، فشبتت لأنها ساكنة وقبلها كسرة . ويجوز أن تكون : (مَفْعلَة) أصلها : مَعْيشة ، فنقلوا ضمة الياء إلى العين، فسكنت الياء وقبلها ضمة ، فقلب من الضمة كسرة لقرب الياء من الطرف؛ لأنه لايعتد بتاء التأنيث، فقال : مَعْيشة ، (1).

وأرى أن أحـــد التفسيريــن السابقين للــمضارع المعتــل العين ينطبــق على معيشة : وأصلها (مَديشَة) هكذا :

الأول : تماثل السياء حركتسها اللاحقـة فتقلـب كسرة مشـلها ، فتـلتقي كــــرتان قصيرتان ، ثم تتحولان إلي كسرة طويلة .

م -َع ي - ش -َة -ُن > م -َع - / - ش -َة -ُن > م -َع -- ش - ة -ُن .

الثانى : تنقل الكسرة إلى الساكن السابق ، ثم تماثل الياء الكيرة السابقة فتتحول إلى كسرة مثلها فتلتقى كسرتان ، ثم تتحولان إلى كسرة طويلة :

م -َع ی - ش -َ ۃ -ُ ن > م -َع - ی ش -َ ۃ -ُ ن > م -َع - ِ / - ِ ش -َ هَ -ُ ن > م -َع - ِ ش - َ ة -ُ ن .

#### ٢ - نقل حرف مكان حرف آخر (قلب مكاني) .

يتمثل ذلك في اسم الفاعل من الأجوف في لغة لبعض العرب .

- يقول ابسن الانبارى مبيناً أصل (هار) في قوله تسعالى : ﴿ أَفَمَنْ أَسُسَ بُنَيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرُفُ هَارِ فَانْهَارَ بِه فِي نَارِ جَهَنَّمُ ﴾ وسورة النوبة : آية ١٠٠٩ .

<sup>(</sup>١) شرح التصريف ٤٦٦ .

 أصل هار : (هائر ) فقلب كما قالوا : لاث في : لائث ، وشاك في : شائك ، ووزنه ( فالع ) ، فحذفت الساء كما حذفت في نحو : قاض ورام في الرفع والجر، (١).

يفهم مما سبق أن هار اسم فاعل من الأجوف الواوى ( هار ) . ومن المعروف أن اسم الفاعل من الأجوف الواوى أو اليائى الثلاثى يسبنى على وزن فاعل ، أى كان يجب أن يكون : (هائر )، غير أنه قبل أن يصل إلى هذه الصورة، وفراراً من قلب الواو أو الياء همزة نقلوا العين إلى موقع اللام وهي لغة لبعض العرب<sup>(۱)</sup> ، ثم أعل إعلال اسم الفاعل من المعتل الآخر (قاض ورام ) ونحوهما في الرفع والجر .

وقد بنى ابن الأنبارى تحليله لأصل ( هار ) على ماورد فى كلام العرب من نحو قولهم : لاث فى : لائث ، وشاك فى : شائك . وقد أشار إلى ذلك سيبويه ، يقول : • وأما الخليل فكان يزعم أن قولك جاء وشاء ونحوهما، اللام فيهن مقلوبة ، وقال : ألزموا ذلك هذا واطرد فيه ؛ إذ كانوا يقلبون كراهية الهمزة الواحدة ، نحو قولهم للعجاج :

لاث به الأشاءُ والعُبرِيُ

وقال لطريف بن تميم العنبرى

فتعرفوني أنني أنا ذاكم شاك سلاحي في الحوادث مُعلِّم <sup>(٣)</sup> ـ

ويشرح الثمانيني ما حدث لقاضٍ، والذي حُمِل عليه هارٍ ولاتٍ وشاكٍ بعد ُ نقل العين فيها إلى موضع اللام ، بقوله :

<sup>(</sup>۱) اليان ۲/۱ . ٤٠٦

<sup>(</sup>٢) شرح الشافية ١٢٩/٣ .

<sup>(</sup>٣) الكتاب ٤/ ٣٧٧ - ٣٧٨ .

قولهم: هذا قاض، ومردت بقاض. الأصل فيه: (قاضي في الدونع و (قاضي في الجر، فاستقلوا الضمة والكمرة على الياء الخفيفة التى قبلها كسرة فأسقطوها، فبقيت الياء ساكنة والستنوين بعدها ساكن، فاجتمع ساكنان: الياء والستنوين، فأسقطت الياء لالشقاء الساكنين، وكانت أولى بالإسقاط لأنها قبلها كسرة تدل عليها وتُغْنِي عنها، ولم يجز أن يحركوها لأنهم قد فروا من حركتها، ولم يجز أن يحركوا التنوين لالتقاء الساكنين، لأن التنوين إنما يحرك بعده لا لساكن قبله (۱).

وهذا يعنى أن الزائد وهو التنويــن قد غلب الأصلى وهو الياء ؛ لأن الزائد هنا ذو معنى ، يقول ابن جنى في باب غلبة الزائد للأصلى :

أما إذا كان الزائد ذا معنى فلا نظر فى استبقائه وحذف الأصلى لمكانه،
 نحو قولهم : هـذا قاض ومعط . ألا تراك حذفت الياء التى هـى لام للتنوين؛
 إذ كان ذا معنى، أعنى الصرف ؟ » (٢).

من خلال ما سبـق يمكن أن نبين ما حدث لـ : هـارٍ وشاكُ ولاتُ كما يري ابن الأنباري وغيره من العلماء على النحو التالي :

- ١ الصيغة الأصلية في الرفع والجزء هي : هاوِر / شاوِك / لاوِث
  - ٢ تنقل العين إلى موضع اللام : هارو / شاكو / لاثو .
  - ٣ تقلب الواو ياء لتطرفها إثر كسرة : هارى / شاكى / لاثى .
- ٤ تحذف الضمة والكسرة استثقالاً لهما على الباء: هارِين / شاكِين/ لاثين .
  - ٥ يلتقى ساكنان : الياء والتنوين ، فحذف الياء : هار / شاك / لاث .
     وأرى أن ماحدث للكلمات السابقة على النحو التالى :
- ١ الصيغة الأصلية في الرفع والجركما ذكروا : هـ - و ر ن / ش
   - و ك ن / ل - و ث ن .

<sup>(</sup>۱) شرح التصريف ۲۸۲ . (۲) الخصائص ۲/ ۶۷۹ .

- ٢ تنقل العين إلي مـوضع اللام كما ذكروا : هـ َ ر و ن / ش - ـ
   ك و ن / ل - ث و ن .
- ٣ تماثل ضمة الواو في حالة الرفع كسرة الحرف السابق عليها ، فتقلب كسرة مثلها (مماثلة تقدمية ) هـ - ر و ن / ش - ك و ن / ل - ث و ن . في هذه المرحلة تشبه حالة الرفع حالة الجر .
- ٤ تحذف الواو لوقوعها بين حركتين متماثلتين : هـ - ر × ن / ش ك × ن / ش ك × ن .
- ٦ تقصر الكسرة الطويلة لوقوعها في مقطع مغلق<sup>(١)</sup> : هـ - ر ن / ش
   - ك ن / ل - ث ن .

#### ملاحظة :

يجوز أن يعامل اسم الفاعل السابق الذى نقلت عينه إلى موضع اللام معاملة الصحيح لكثرة الاستعمال ، ومفهوم هذه اللغة التى ذكرها ابن الأنبارى أن العين محذوفة كالسابق ، غير أنه لايعامل معاملة الناقص من نحو : قاض ورام ، ونحوهما ، إنما يعامل معاملة الصحيح ، أى تنظهر عليه النضمة فى الرفع والفتحة فى النصب والكسرة فى الجر ، هذا هو مفهوم كلام ابن الأنبارى الذي ذكره عقب نصه السابق :

<sup>(</sup>۱) أشار إلى تقصيـر الحركة الطويلة في المقطع الغـلق المستشرق الألماني بروكلمان، يـقول : • وفي المقاطع المفاطع المفاطع المفاطع المفاطع المفاطع المفاطع المفاطع المفاطع مفلق فإنها تقصر ، وذلك مثل : qamta < qawamta = qawamta وجمع مقل : يَمُتُ (عبري) .... ولا تتحمل العربية الفديمة الحركة الحركة الطويلة إلا في المقاطع المفلقة عن طريق التضعيف ، مثل : ضالون . وكذلك في تلك المقاطع التي لم تُتفلق إلا بعد سقوط حركة آخر الكلمة في الوقت ، مثل :

الله وقد يجوز ألا تقدر المحذوف لكثرة الاستعمال، ويجرى مجرى الصحيح، كقولهم : يوم راح ، وكبش ضاف الله (١٠).

وهذا على خلاف مايراه سيبويه ، فعنده في هذه اللغة أن المعين لم تنقل إلى موضع الملام، بل باقية كما هي، شم قلبت همزة كما هي الحال في اسم الفاعل المتعارف عليه في الفصحى، ثم حذفت الهمزة. يقول (٢):

 وأكثر العرب يقولون : لاتٌ وشاكٌ سلاحه ، فهؤلاء حذفوا الهمزة أى أن الذي حدث هكذا :

لاوِتٌ / شاوِكٌ > لائِتٌ / شائِكٌ > لاتٌ / شاكٌ .

أما ابن يعيش: فيتفق مع سيبويه في أنه لانقل للسعين إلى موضع اللام، ويختلف معه في قلب السعين همزة ثم حذفها، فهو يرى أن العين قمد قلبت الفأ في الماضي لتحركها وانفتاح ما قبلها، ثم جاءت الف فاعل ، فالتقي الفان وهما ساكنان ، فحذفت الثانية وهي العين ، ولم تحذف الأولى لأنها تدل على اسم الفاعل، أي ذات معنى .

يقول: التمقول: هذا شاك ولات ، ورأيت شاكاً ولاثا ، وصررت بشاك ولاث . ووجه ذلك أن الماضى منه : شاك ولاث ، فسكنت العين بانقلابها الفا ، وجاءت ألف فاعل ، فالمتقت ألفان ، فحذفت الشانية لانها أبلغ في الإعلال والتخفيف ، (٣).

والفعل : شاك / لاث > شااك / لااث > شاك / لاث .

ويتفق الرضى مع ابن يعيش فى أنــه لانقل للعين إلى موضع اللام، ويرى أن العين قد قلبت ألفاً فى اسم الفاعل، ولــيس فى الفعل كما ذكر ابن يعيش،

<sup>(</sup>١) البيان ١/ ٢٠٦ . (٢) الكتاب ٤٠٦/٢ .

<sup>(</sup>٣) شرح المفصل ١٠ / ٧٧ .

فالتقى ألـفان فحذفت الآلف الثانيـة التى هى العين، ولم يحركـوها، لأنهم لو حركوها لتحولت همزة وهم قد قلبوا ألفاً ليقروا من الهمزة. يقول :

. . . فكأنهم قد قلبوا العين ألفاً ، ثم حذفوا العين للساكنين ، ولم يحركوها فراراً من الهمزة ، والظاهر أن المحذوفة هي الثانية ، لأن الأولى علامة الفاعلة » (1).

شاوِكٌ / لاوتٌ > شااكٌ / لااتٌ > شاكٌ ولاتٌ .

ويلاحظ فى تحليل ابن يعيش والرضى أن الزائد وهو ألف اسم الفاعل قد تغلب على الأصلى وهو العين؛ لأن الزائد هنا قد جاء لمعنى وليس كذلك العين.

وأرى أن ماحدث لاسم الفاعل : هارٌ / شاكٌّ / لاثٌ على التحو التالي :

١ - الصيغة الأساسية : هـ - - و - ر - ن / ش - - و - ك / ل - - و و
 ث - ن .

٢ - تماثل حركة الواو الفتحة الطويلة السابقة : هـ - - و - ر - ن / ش - - و - ك - ن / ل - - و - ث - ن .

٣ - تحذف الواو لوقوعها بـين حركتين متماثلتين، ثم تلتقــى حركتان من جنس
 واحد .

هـ - - - × - ر - ن / ش - - × - ك - ن / ل - - × - ث - ن.

٤ - تتحول الحركتان إلى حركة طويلة (١).

هـ - - ر - ن / ش - - ك - ن / ل - - ث - ن .

<sup>(</sup>١) شرح الشافية ٣/ ١٢٩ .

<sup>(</sup>١) إذا كانت الحركــــان قصيرة وطويـــــلة من جنس واحد أنجــرتا حركة طويــــة نظراً إلى أن العربــية لاتفرق صوقمياً إلا بين الحـــركة القصيرة والحركة الــطويلة بقطع النــــظر عن طول مدى الطويــــــة . ( مدخل في الصرتيات ١٧٨) .

## ثالثاً: الإعلال بالحذف

الإعلال بالحذف كما ورد في كتاب البيان نوعان ؛ هما :

الأول : حذف الحرف

الثاني : حذف الحركة . وفيما يلي بيان ذلك :

#### (١) حذف الحرف

ورد حذف الحرف في موضعين ؟ هما :

## ١ - حذف الواو من مضارع الفعل المعتل الأول (المثال) ومصدره.

أ - حذف الواو من مضارع المعتل الأول .

يقول ابن الأنبارى معلقاً على كلمة (اليسع) فى قوله تعالى : ﴿وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلَّ فَضَلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ اسرر: الإنمام: آية ٨٦٦.

قبل الأصل فى (السيسم) بلام واحدة (يَسَم) وهو فعل مضاع سمى به وادخل عليه الألف والسلام، والأصل فى يسمم: (يَوسَمُ) وأصل يَوسَمُ: (يَوسَمُ) لانه مما جاء على فَعل يَفعل، نحو: وَطَيْ يَعَلَا، وأصله: (يَوطَيْ)إلا أنه فتحت العين لمكان حرف الحلق، وحذفت الواو منه على تقدير الأصل كما حذفت فى يعد ويزن لوقوعها بين ياء وكسرة، وذلك حشقتل الها.)

يُفْهَم مما سبق أن العلة في حذف الواو مــن مضارع المعتل الأول تكمن في أن الواو وقعت بين ياء وكسرةً<sup>(١)</sup>، فكأن المضارع هنا على وزن يُفْعِلُ وماضيه قد

<sup>(</sup>۱) البيان ۱/ ۲۳۰

<sup>(</sup>٢) قبل الكسرة ياء صغيرة ، فكأن الواو وقعت بين ياءين فثقلت عليهم. ( شرح التصريف ٣٧٦).

يكون على فَعَلَ كَوَعَدَ يَعِدُ ، أو على وزن فَعِلَ كَوَسِعَ يَسَعُ والأصل : (يَوْسِعُ) وَوَطِئَ يَطَأُ والأصل (يَوْطَئُ) وتحولت الكسرة في مضارع الفعلين إلى فتحة لأن اللام حرف حـلق، فكأن حذف الـواو هنا بالنـظر إلى الأصل، وهذا يـعنى أن الكسرة في حكم المنطوق بها .

ويشرح ابن يعيش ماحدث ليعد ويزن ونحوهما بقوله :

«الأصل : يَوْعد ويَوْزِن ، فحذفت الدواو لوقوعها بين باء وكسرة ، فحذفت استخفافاً وذلك أن الدواو نفسها مستقلة ، وقد اكتنفها ثقيلان الياء والكسرة ، والفعل أثقل من الاسم وما يعرض فيه أثقل مما يعرض في الاسم، فلما اجتمع هذا الشقل آثروا تخفيفه بحذف شيء منه ، ولم يجز حذف الكسرة لأنه بها يُعرف به وزن الكلمة ، فلم يبق إلا الواو ، فحذفت وكان حذفها أبلغ في التخفيف لكونها أثقل من الياء والكسرة مع أنها ساكنة ضعيفة ، فقوى سبب حذفها ، وجعلوا سائر المضارع محمولاً على يعد ، فقالوا : تَعدُ وتعدُ وأعدُ ، فحرفوا الواو وإن لم تقع بين ياء وكسرة لئلا يختلف بناء المضارع ويجرى في تصريفه على طريقة واحدة مع ما في الحذف من التخفيف (١٠٠٠). والدليل على أن السبب في إسقاط الواو وقوعها بين ياء وكسرة أنها لو كانت بين ياء وفتحة أو ضمة لم يجز حذفها ، يقول الثمانية ي:

والعلة في إسقاطها هي وقوعها بين الباء والكسرة يدلك على ذلك أنها إذا زالت الكسرة بعدها صحت ولم تسقط، نحو قولهم : وَجِلَ يَوْجَلَ ووَحِلَ يَوْجَلُ ووَحِلَ يَوْجَلُ وَصَلًا يَوْضَوُ . ويضبط هذا كله قوله تعالى : وَمُحَلُ ووَسِنَ يَوْسَنُ ووجَرَ يَوْجَرُ ووضاً يَوْضَوُ . ويضبط هذا كله قوله تعالى : وَلَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ ﴾ دسورة الإخلاس : آية ٢٠ سقطت الواو من (يلد) لوقوعها بين ياء وكسرة، وثبتت في قوله تعالى : ﴿ وَلَمْ يُولُدُ ﴾ لوقوعها بين ياء وفتحة . وكذلك لو قلت : يُوعَدُ ويُوزَنُ لثبتت الواو لوقوع الفتحة بعدهاه (٢٠).

<sup>(</sup>۱) شرح المفصل ۱۰ / ۵۹ . (۲) شرح التصريف ۳۷۴ - ۳۷۰ .

ويرى الفراء إن حذف الواو ليس لوقوعها بين ياء وكسرة ، وإنما لأن الفعل الموجودة فيه متعد ، كما يسرى أن الفعل إذا كان لازماً لاتحذف منه الواو، وهاجمه المبرد في رأيه هذا ، وقد عرض ذلك ابن جنى . يقول :

قال الفراء : إن الواو إنما حذفت من : (يَعد ويَزن ) لأنها متعديان، قال
 : وكذلك كل متعد ، قال : ألا ترى أنهم قالوا : وَجَلِ يَوْجَلُ ووَحِلَ يَوْحَلُ،
 فأثبتوا الواو لما كان وَجل ووَحل غير متعدين ؟

وتعجب أبو العباس من هذا القول واستطرفه، وقال: إن التعدى وغير التعدى لاوجه لذكره في هذا الموضع ، ألا ترى أنهم قد قالوا: وقَعْ يَقَع ، ووضَع في السير يَضَع ، ووقَدت النار تقد ، ووبَل المطر ويبل وواًل مما كان يحذره - أي نجا - يَتِل ، ونحو ذلك ، فحدذوا الواو ، وإن لم يكن في هذه الأنعال فعل متعد .

وأما (يَوْجَل ويَوْحَل) فلم تثبت فيه الواو من قبل أنه غير متعد، إنما ذلك من قبل أنه لاكسرة بعد الواو يجب به لاجتماع الياء معها الحذف<sup>(١)</sup>.

# ب - حذف الواو من مصدر الفعل المعتل الأول

يقول ابن الانبارى معلقاً على كلمة (شِيَة) في قوله تعالى : ﴿قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لاَ ذَلُولٌ تُثْيِرُ الأَرْضَ وَلا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لاَ شَيِّةَ فِيهَا﴾ مسورة البتر:: آية ٧١٠ .

الهاء في (شيّة) عوض عن الواو التي هـي فاء الكلمة، وأصله: (وَشَيْ) لأن ماحذف منه الفاء من هذا النحو عوض الهاء في آخره، نحو: وَعَدَ وعِدَة ، ووَزَنَ وزَنَةً وما أشبه ذلك ؛ (٢).

<sup>(</sup>١) المنصف ١/ ١٨٨ .

<sup>(</sup>١) اليان ١/ ٩٤ .

يفهم من كلام ابن الأنبارى السابق: أن الأصل فى مصدر المعتل الأول الذى على وزن فَعَل يُفعِلُ أن يكون بلا حذف على وزن فَعَل أى مفتوح الواو ، الذى على وزن فَعَل أى مفتوح الواو ، مثل : وشَى يَشِي وَشَياً ، ووعَدَ يَعِدُ وَعَداً ، وورَزَنَ يَرِنُ وَزَناً ، شم حذفت الواو ولم يصرح بسبب الحذف ، إذ الواو ليست بين ياء وكسرة كما سبق فى الفعل ، والظاهر أن الحذف من باب الحمل على الفعل طرداً للباب على وتيرة واحدة . وبعد الحذف عوض عنها بتاء فى آخر المصدر وكُسرت العين، فأصبح المصدر على وزن (علَةٌ نحو : شَيةٌ ، وعدةٌ ، وزنَةٌ .

ويرى ابن يعيش أن الأصل في المصدر أن يكون مكسور الواو أي على وزن (فعل)(١) ثم اعتلت الواو بنقل حركتها إلى العين الساكنة ، فيصار على وزن (فعل)() ثم حذفت الواو لانها لوبقيت لجيء بهمزة وصل مكسورة، وكان مصيرها سيكون بقلبها ياء لسكونها وانكسار ماقبلها، وكان حذفها لسبين الأول : لانها مكسورة والكسرة ثقيلة على الواو، والثاني حتى تحمل على الفعل في الاعتلال يقول : والذي أوجب حذف الواو هنا أميران، أحدهما : كون الواو مكسورة والكسرة تستثقل على الواو ، والآخر : كون فعله معتلا ، ألا تراك تقول : قُمتُ قِبَاماً ولُذتُ لِيَاذاً والأصل : وَوَاماً ولواذاً فاعللتهما بالقلب لاعتلال الفعل، ولوصح الفعل لم يعتل المصدر، وذلك نحو قولك : قاوم قواماً ولاوذ لواذا ، فيصح المصدر فيهما لصحة الفعل لأن الأفعال والمصادر تجرى مجرى المثال الواحد، فاجتماع هذين الوصفين علة حذف الواو من المصدر . فلو انفرد أحد هذين الوصفين لم تحذف له الواو، نبحو : الوعد والوزن ، لما انفتحت الواو وزالت الكسرة لم يلزم الحذف وإن كان الفعل معتلاً في يُزِن ويدَع ، وقالوا : وددته وداداً وواصلته وصالاً ، فالواو ثابتة ههنا وإن كانت الواو مكسورة لاعتلال الفعل . . .

 <sup>(</sup>١) يدو لى أن ابن يعيش ستائر هنا بقول ابن جنى : «إنما الزموا مصدر باب وَعُد ( فِعلَة ) مكسورة الفاء
 لتحذف الواو في المصدر إيضاً استثنالاً لها ، المنصف / ١٩٦٧.

واعلم أن إعلال نحو عِدة وزِنة إنما هو بنقل كسرة الفاء التي هي الواو إلى العين، فلما سكنت الواو ولم يمكن الابتداء بالساكن النزموها الحذف لانهم لو جاءوا بهسمزة الوصل مكسورة أدى ذلك إلى قسلب الواو ياء لانكسار ماقبسلها وسكونها، فكانوا يقولون : ايعد بياء بين كسرتين، وذلك مستثقل، فصاروا إلى الحذف ، فإذا القصد الإعلال بنقل الحركة والحذف وقع تبعاً ، (1)

ويرى الرضى عبكس ذلك فعنده أن البواو في المصدر مفتوحة، أي على وعداً وعدة لأن المصدر هو الأصل في الاشتقاق ، والبدليل على أن الحذف جائز أن الواو هنا ليست مكسورة، ثم يرى أن حذف الواو من باب حمل الأصل على الفرع وقد حذفت مع حركتها ، فليس فيه نقل الكسرة إلى العين الساكنة ، وبعد الحذف أصبحت الكلمة تبدأ بحرف ساكن وهمو العين فحركت بالكسرة لسبيين، الأول : أنها الأصل في تحريك الساكن والثاني حتى تناسب العين عين الفعل المكسورة ، ولأجل هذه المناسبة لم يؤت بهمزة وصل . يقول : «وأما المصدر فلما كان أصل الفعل في الاشتقاق لم يجب إعلاله بإعلال الفعل، إلا إذا كان جزءٌ مُقْتَضَى الإعلال فيه ثابتاً كالكسرة في قيام أو كان مناسباً للفعل في الزيادة المصدرة كإقامة واستقامة، فلهذا جاز حذف الواو من مصدر سعد وإثباتها ، نحو : عدَّة ووَعْد ، إذ ليس فيه شيُّ من علة الحذف ولا المناسبة المذكورة ، وإذا حذفت منه شيئاً بالإعلال لم تذهـل عن المحذوف رأساً ، بل تعوض منه هاء التأنيث في الآخــر. كما في : عــدة واستقامــة ؛ وذلك لأن الإعلال فيه ليس عــلي الأصل إذ هو إتباع الأصل للفرع، وإنمــا كسر العين في عدة وأصله (وُعدٌ) لأن الساكن إذا حرك فالأصل الكسر وأيضاً ليكون كعين

<sup>(</sup>۱) شرح المقصل ۱۱/۱۰ .

الفعل الـــذى أجرى هــو مـجراه؛ فلــهذا لم يجتلب همزة الــوصل بعد حذف الفاء ؛ (١)

نخلص ممــا سبق إلى أن الأصل فى المــصدر أن يكون مفتــوح الواو على وزن (فَعَل) كما يرى ابن الأنبارى والرضى ، وأن كســر العين تفسيره واحد من أمرين :

الأول: أن هذه الكسرة منقولة من الفاء كما يرى ابن يعيش ، إذ الفاء قد الزموها الكسر حتى تحذف كما حذفت فى الفعل كما يرى ابن جنى فى الهامش السابق، وحتى يسطرد الباب على وتيسرة واحدة، وعلى رأى ابن يعيش فإن المصدر يكون فيه إعلالان؛ أحدهما بالنقل (نقل الكسرة) والآخر بالحذف (حذف الواو).

والثانى: أن هذه الكسرة ليست منقولة، إنما هى حركة عارضة بسبب سكون العين، إذ بعد حذف الواو أصبحت العين، ساكنة، وقد جيء بالكسرة لأنها الأصل فى تحريك الساكن وحتى تناسب حركة الفاء فى المضارع فتحذف كما حذفت فيه، ويكون فى المصدر هنا إعلال واحد فقط هو إعلال بالحذف، من باب حمل الأصل هو المصدر على الفرع وهو الفعل، كما يرى الرضى.

# ٢ – حذف لام المعتل الآخرعند إسناده إلى واو الجماعة

يقول ابن الانبارى مبينا أصل كلمة ( اشتَرَوا ) في قوله تعالى : ﴿ وَلَكُ لَكُ اللّٰذِينَ اشْتَرَوا الضَّلالَة بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهتَدِينَ ﴾ مورة البقرة : آبة ١١٠ . ﴿ أصل اشتروا: (اشتَرَيّوا) فتحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت الفاء وحذفت الالف لسكونها وسكون واو الجماعة بعدها، وكان حذفها أولى لان الواو دخلت لمعنى ، والالف ما دخلت لمعنى، فكان حذفها أولى .

<sup>(</sup>١) شرح الشافية ٣/ ٨٩ .

وقيل: استثقلت الضمة على الياء فحدفت تخفيفاً، فاجتمع ساكنان الياء والواو، فحذفت الياء لالتقاء الساكنين، وكانت أولى بالحذف لما قد بيه فل والواو ، فحذفت الأول، وهو أقيس القولين؛ وحُرِكت الواو لالتقاء الساكنين، ولم تُحرك بالكسر على الاصل في التحريك لالتقاء الساكنين، فرقاً بين واو الجمع والواو الاصلية، نحو: لو استطعنا. وكانت الضمة أولى لثلاثة أوجه:

الأول : أنها واو الجمع ، فضُمت كما ضمت النون في (نحنُ) . والثاني : أنها حركت بمثل حركة الباء المحذوفة قبلها .

والثالث : لأن الضمة في الواو أخف من الكسرة التي هي الأصل؛ لأنها من جنسها ١٠٠٠.

- ويقول في موضع آخر مبيناً أصل كلمة (تُنسَون) في قوله تعالى : ﴿ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِ وَتَسَوَّلَ أَنفُسكُمْ وَأَنتُمْ تَتُلُونَ الْكَتَابَ أَفَلا تَعْقَلُونَ م البقر: : آية ٤٤٤ ﴿ تَنْسُونَ أَصله : (تَنسُيُون) فتحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاً ، فاجتمع ساكنان الألف والواو ، فحذف الألف لالتقاء الساكنين.

وإن شنت أن تقول: استشقلوا الضمة على الياء فحذفوها، فبقيت الياء ساكنة والواو ساكنة، فسحذفت الياء لالتقاء الساكنتين، وكانست الياء أولى لما بينا في : اشتروا ، (۱).

يُغْهَم مما سبق أن أصل : اشْتَرَواْ وتُنْسَوْنَ هو : اشْتَرَيُوا وتَنْسَيُونَ ، وحتى وصول هذا الأصل إلى الصورة المنطوقة حدث له واحد من أمرين:

الأول : تقلب الياء ألـ فأ لتحركها وانفتاح مـا قبلها : اشْتَرَاوا / تُسْاونَ، فيلتقى ساكنان : الآلف وواو الجماعـة ، فتحذف الآلف وإن كانت حرفا أصلياً

<sup>(</sup>١) البيان ١/٨٥ (٢) السابق ١/٩٩ .

<sup>(</sup>١) السابق ١/٧٩ .

دون الواو ؛ لأن الواو جاءت لمعني، بينما الألف ليست كذلك ، فصار الفعلان اشتَرُوا / تُنْسَوْنَ .

والثانى: تحذف حركة الياء وهى الضمة للاستثقال ؛ إذ ليست من جنس الساء ، فيلمتقى ساكنان: اشْتَرَوا / تُنْسَون ، فيتحذف الساء دون السواو جساءت لمعنى، فصار الفعلان: اشْتَرَوا / تَنْسَون . وهذا الوجه هو الرجح عند ابن الانبارى .

وأختلف مع ابن الأنبارى فى تفسيره السابق، لأن الياء ليست محركة بالضمة ، فحركتها هى واو الجماعة وهى ضمة طويلة ، فليست هذه الضمة الطويلة حرفاً ساكناً مسبوقاً بحركة من جنسها هى الضمة ، وتلك عادة القدماء دائماً وأرى أن ماحدث للفعلين السابقين يمكن أن يكون كالتالى :

- الصورة الأصلية كما ذكر ابن الأنبارى : اشْتَرَيُّواْ وتَنْسَيُّونَ

الفتحة (الفتحة) وحركة قصيرة منخفضة (الفتحة) وحركة طويلة مرتفعة ( الضمة الطويلة ) .

٢ - تقلب الحركة الطويلة إلى مايقاربها صوتياً ، فتقلب واواً (١١).

### (٢) حذف الحركة .

ويكون هذا في الماضي المبنى للمجهول من الأجوف .

<sup>(</sup>١) انظر ماحدث لما يشبه هذين الفعلين في : مدخل في الصوتيات ١٨٠ .

يقول ابن الأنبارى معلقاً على كلمة (قيل) في قوله تعالى : ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لا تُفْسدُوا في الأَرْضَ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصلحُونَ ﴾ مسررة البقرة : آية ١٠١ .

ووقيل أصله: (قُوِل) فنقلت. الكسرة من الواو إلى القاف فانقلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها . . . وحكى عن بعض العرب إخسلاص ضمة القاف ، وحذفت كسرة الواو ، وإبقاء الواو على حالها ، (١).

الأول : فى الفاء ، حيث حــذفت ضمة القاف، ونقلت إليــها حركة الواو وهى الكسرة، فأصبحت الواو ساكنة وقبلها كسرة ، فقلبت ياء :

قُوِلَ > قِوْلَ > قِيْلَ .

وبهذا يكون فى هذا الفعل ثلاثة أنواع من الإعلال : إعلال بالحذف (حذف ضمة القاف ) وإعلال بالنقل (نقل كسرة الواو إلى النقاف ) وإعلال بالقلب (قلب الواو ياء) . وهذا هو ماعليه الفصحي، وقد تحدثتا عن ذلك بالتفصيل فى الإعلال بالنقل .

والثانى : فى العين، حيث حذف كسرة الواو ، وأبقى على ضمة القاف دون حذف، كما أبقى على الواو دون قلب لأنها تنسجم مع الضمة السابقة عليها لأنها من جنسها :

قُولَ > قُولَ . وهنا لايكون إلا إعلال واحد ، هو إعلال الحذف (حذف كسرة العين ) وهذه لغة لبعض العرب.

وما حدث للأجوف الواوى السابق في اللغة الثانية يحدث كذلك للأجوف

<sup>(</sup>١) الييان ١/٦٥ .

اليائى ، غير أن الياء تقلب واواً ؛ لأن الياء لاتنسجم مع الضمة، يقول ابن يعيش : «وإن كان الأجوف يائياً انقلبت الياء واواً لسكونها وانضمام ما قبلها نحو : بوع المتاع وعُوب زيد ) .

ثم يقول عنن هذه اللغة إنهما: •فى مقابل اللبغة السابقة ، من حيث إن الأولى تُرجع ذوات السواو إلى السياء (١) ، بينما هنا ترجمع ذوات الياء إلى المواو» (١).

وأرى أن ما حدث لـ (قُولِ) حتى وصل إلى ( قُولَ ) فى لغة بعض العرب يمكن أن يكون على النحو التالي :

١ - تماثل الكسرة الضمة (مماثلة تقدمية) فتقلب ضمة تمثلها:

۲ - تحذف الواو لوقوعها بین حرکتین متماثلتین، فتلتقی حرکتان قصیرتان من - ۲ - - - - - - .

٣ - تتحول الحركتان إلى حركة طويلة ( ضمة طويلة ) ق ~ُ -ُ ل -َ .

والامر كذلك بالنسبة للاجــوف اليائى ( بُيِع ) حتى وصل إلى (بُوع)، غير أنه يزيد عن الواوى في أن الياء تماثل الضمة السابقة فتتحول واوأ :

ب ـُى ـع ـَ> ب ـُو جع -َ> ب ـُو ـُع ـَ > ب ـُو ـُع ـَ > ب ـُ × ـُع ـَ > ب ـُــُء - ـُ

 <sup>(</sup>١) إشارة إلى نحو : قبل وقيم في اللغة الأولى حيث قلبت الواو ياء وصار الواوي مثل الياني كما في نحو
 : بيح

<sup>(</sup>۲) شرح المفصل ۱۰ / ٤ .

# القسم الثاني : الإدغام

الأدِّغام بالتشديد من الفاظ البصريين ، والإدْغام بالتخفيف من الفاظ الكوفيين (١) والمقصود به لغة : إدخال الشئ في الشئ ، يقال : أدغمت اللجام في فم الدابة عِلَيْهِ إلى أدخلته فيه (١) .

واصطلاحاً : تقريب صوت من صوت (٣).

والإدغام على نوعـين كبيرين، ذكرها ابن جنـى فى الخصائص ، الأول : الإدغام الاكبر، والثاني : الإدغام الأصغر . وفيما يلي بيانهما :

# أولاً: الإدغام الأكبر:

يقصد به إيصال بـحرف مثله متحرك، من غير أن يُفْصَل بيـنهما بحركة أو وقف ().

وهو نوعان :

# ★ الاول: إدغام المتماثلين:

ومعناه أن يسلتقى الحرفان المثلان عسلى الأحكام التى يسوغ مسعها الإدغام، فيدغم أحدهما في الآخر .

والأول من الحرفيـن قد يكون ساكنـاً باعتبار الأصل ، كـطاء قَطَّع وكاف سكَّر الأولين ، وقد يـكون متحركـاً أصلاً كدال شَدَّ ولام معـــــلّ، إذ الاصل : شَدَدَ ، ومُعتَلل .

<sup>(</sup>۱) شرح المفصل ۱۰ / ۱۲۱ .

<sup>(</sup>٢) شرح الشافية ٣/ ٢٣٥.

<sup>(</sup>٣) الخصائص ٢/ ١٤١.

<sup>(</sup>٤) شرح المفصل ١٠ / ١٢١ .

### \* والثاني: إدغام المتقاربين:

ومعناه أن يلتقى الحرفان المتقاربان على الاحكام التى يسوغ معها الإدغام، فيقلب أحدهما إلى لفظ صاحبه ويدغم فيه، نحو: امحى واصبَّرَ واثَّاقل عنه. والاصل: انْمَحَى واصبَّرَ وتَتَاقل عنه (۱).

والسبب فى قلب الأول إلى لفظ الثانى كما يقول ابن يعيش لأنه «لايصح الإدغام إلا فى مثلين، إذ لو تركته على أصله من لفظه لم يجز إدغامه لما فيهما من الحلاف، لأن رفع اللسان بهما رفعة واحدة مع اختلاف الحرفين محال ؟ لأن لكل حرف منهما مخرجاً غير الأخر ولا يتنع ذلك فى المتماثلين لأن المخرج واحد يمكن أن يجمعهما فى العمل فيقع اللسان عليهما وقماً واحداً من حيث لايفصل بينهما زمان، فالإدغام فى المتقاربة على التشبيه بالأمثال، فكلما كانت أشد تقارباً كان الإدغام فيها أقوى، وكلما كان التقارب أقسل كان الإدغام أمده "أن

والهدف من الإدغام الاكبر كما يقول ابن جنى يكمن فى القريب الصوت من الصوت ، ألا ترى أنك فى قطعً ونحوه قد أخفيت الساكن الأول فى الثانى حتى نبا اللسان عنهما نبوة واحدة وزالت الوقفة التى كانت تكون فى الأول لو لم تدعمه فى الآخر، ألا ترى أنك لو تكلفت ترك إدغام الطاء الأولى لتجشمت لها وقفة عليها تمتاز من شدة ممازجتها للثانية بها، كقولك : قططع وسككر ، وهذا إنما تحكمه المشافهة ، فإن أنت أزلت تبلك الوقيقة والفترة على الأول خطلته بالثانى فكان قربه منه وادغامه فيه أشد لجذبه إليه وإلحاقه بحكمه . فإن كان الأول من المثلين متحركا ثم أسكنته وادغمته فى المثانى فهو أظهر أمراً وارضح حكماً ؛ ألا ترى أنك إنما أسكنته لتخلطه بالثانى وتجذبه إلى مضامته

<sup>(</sup>١) الخصائص ٢/ ١٤١ - ١٤٢ .

<sup>(</sup>۲) شرح المفصل ۱۰ / ۱۳۲ .

وعاسَّة لفظه بسلفظه بزوال الحركة التى كمانت حاجزة بينه وبيسنه ، وأما إن كانا مختلفين ثم قسلبت وأدغمت فلا إشكال فى إيثار تقريب أحمدهما من صاحبه؛ لأن قلب المتقارب أوكد من تسكين النظير ، (۱).

ويقول ابن يعيش أيضاً :

قوالغرض بذلك طلب التخفيف لأنه ثقــل عليهم التكرير والعود إلى حرف بعد المنطق به ، وصار ذلــك ضيقاً في الــكلام بمنزلة الــضيق في الخطــو على المقيد، فــحاولوا تخفيف، بأن يدغموا أحدهــما في الآخر (١٦)، فيضعوا السنتهم على مخرج الحرف المكرر وضعة واحدة، ويرفعوها بالحرفين رفعة واحدة ،

# ويقول الدكتور اوود عبده :

الإذا وقعت علة قسيرة بين صوتين صحيحين مثلين فإنه يمكن التخلص منها فسي نطاق القانون اللغوى المعروف بقانون : الحسد الأدنى مسن الجهد the least effort ، فالمتكلم حين يتخلص من العلة القصيرة في هذه الحالة يوفر بعض الجهد الذي يُبذَل في تغيير وضع أعضاء النطق بعد لمفظ الصوت الأول من الصحيحين المثلين من أجمل نفظ العلة الواقعة بينهما ثم المعودة إلى ذلك الوضع ذاته للفظ الصحيح الثاني . فهو بالتخلص من الفتحة الواقعة بين الدالين في (مَدَد) تصبح الدالان متواليتين فينطق بهما كلتيهما قبسل أن ينقل أعضاء نطقة إلى وضع جديد » (٣).

وحركة أول المثلين لابد مـن التخلص منها عند الإدغام فى المـثل الثانى إما بالحذف وإما بالنقل ( القلب المكانـى ) إلى الساكن الذى قبله، فتحذف إذا كان الحرف الذى قبله متحركاً ، مِثل: مَدَّ وشُدَّ والاصل : مَدَدَ وشُدَدَ . وتُثَقَل إلى

<sup>(</sup>۱) الخصائص ۲/ ۱۶۲ .

<sup>(</sup>٢) شرح المفصل ١٠ / ١٢١ .

<sup>(</sup>٣) دراسات في علم أصوات العربية ٢٢ .

ماقسبله إن كان سساكناً ، نحسو : يَرُدُّ ويَمُدُّ ويَفَرُّ ومَقَرُّ، والأصل : يَرَدُوُ ويَمَدُوُ ويَقْرِرُ ومَقْرَرُ ، فنقلت الضمة والكسرة والمفتحة إلى الحرف السساكن، وذلك كراهية التقاء الساكنين أي ذلك الحرف وأول المدغمين (١١).

ويُسمَى الحرف الأول من المدغمين ( مُدغَماً ) اسم مفعول لإدغامك إياه ، ويسمى الحرف الثانى ( مُدغَماً فيه ) لإدغامك الأول فيه ، ويُشتَرط في الحرف الثانى من المدغمين أن يكون متحركاً لأن الساكن كالميت لايُظْهِر نفسه فكيف يُظْهر غيره (٢).

- وفيما يلى استعراض أمثلة للإدغام الأكبر بنوعيه من كتاب البيان:

#### ١ - إدغام المتماثلين :

- يقـــول ابن الأنبارى معلقاً علـــى ( ولا تَيَمَّمُوا ) فى قوله تـعالى : ﴿ وَلا تَيَمَّمُوا الْخُبِيثُ مَنْهُ ﴾ مورة البقرة : آية ١٢٦٧ .

« بتشدید التاء (۱۳ و تخفیفها . فالتشدید لأن أصله (تَتَیَمُوا) فی کرهوا اجتماع حرفین متحرکین من جنس واحد، وهما التاء ان فسکنوا التاء الأولی و ادغموها فی الثانیة . . . فمن شدد لم یمکن أن یبتدئ ( تیمموا ) دون ( لا ) لأنه یؤدی إلی أن یبتدئ بالساکن ، والابتداء بالساکن محال ۱۱٬۵۱۰.

وواضح هنا أن حركة التاء الأولى قد تُخُلِّص منها بالحذف ، وأَطِيل النطق بلا .

<sup>(</sup>١) الهمم ٦/ ١٨٤ .

<sup>(</sup>٢) شرح مختصر التصريف العزي ٩٧ .

<sup>(</sup>٤) البيان ١/٦٧١ .

ويقول فــى موضع آخر تــعليقاً عـــلى قوله تــعالى : ﴿وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُونَى فَى اللّه وَقَدْ هَدَانَ﴾ دسورة الانعام : آية ٩٨٠ .

• قُرِئ بتشديد النون<sup>(۱)</sup> وتخفيفها . فمن قرأ بتشديد النون فعلى الأصل لأنه أصله: (اتحاجوننى) فاجتمع نونان: نون علامة الرفع ونون الوقاية، فاجتمع حرفان متحركان من جنس واحد ، فاستثقلوا اجتماعهما فسكنوا الأولى وأدغموها فى الثانية . . . ، ۱<sup>(۱)</sup>.

ويقول أيضاً معلقاً على (يَودَّ) في قول عالى : ﴿ مَا يَودُ الله يِسْ كَفَرُوا
 مِنْ أَهْلِ الْكَتَابِ وَلا الْمُشْرِكِينَ أَن يُنزَلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرٍ مِّن رَبِّكُم ﴾ «سورة البقرة :
 أية ١١٠٥.

 أصله : (يَودُدُ) لأنه مضارع (ودُدتُ) إلا أنه نقلت الفتحة عن الدال الأولى إلى ماقبلها، فسكنت وأدغمت في الدال الثانية (٢٠٠٠).

#### ٢ - إدغام المتقاربين:

- يقول ابن الانبارى تسعليقاً على (تظاهرون ) فسى قوله تعالى : ﴿ ثُمَّ أَنْتُمْ هَوُلاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُحْرِجُونَ فَرِيقًا مِسْكُم مِن دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِالإثْم وَالْعُدُونَ ، مسرر: البتر: آية ٨٥٠ .

وقُرِئ بتشديد الظاء<sup>(1)</sup> وتخفيفها . فمن قسراً بالتشديد قسال : لأن أصله: (تَتَظاهرون) فاستثقلوا اجتماع حرفين متحركين من جنس واحد، فأزال استثقال

 <sup>(</sup>١) قرآ بتشديد النون: ابن كثير وأبــو عمرو وعاصم وحمزة والكــــانى ويعقوب وهشام بــخلاف عنه .
 معجم القراءات ٢/ ٤٨٠ .

<sup>(</sup>٢) اليان ١/ ٣٢٨ .

<sup>(</sup>٣) السابق ١١٦/١ .

<sup>(</sup>٤) قرأ بالتشديد : ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب، معجم القراءات ١٤٣/١ .

اجتماع المــثلـين المتحركـين بأن أبدل من التاء الــثانية ظـــاء ، وأدغــم الظاء في الظاء . . . ) (١).

اويقول في موضع آخر تعليقاً على (تسوى) في قوله تعالى : ﴿يَوْمُعُلَّهُ يَوَدُّ الَّذِيسَ كَفُرُوا وَعَصَوُا السَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ السَّلَهَ حَدَيــُثًا﴾ مورة الساء : آية ٤٤٢ .

قرئ (تَسوَّى)<sup>(۲)</sup> بتشديد السين . والواو وفتح التاء . . . فمن قرأ بتشديد السين والواو كان التقدير فيه: (تَتَسوَّى) فأبدل التاء الثانية سيناً لقرب مخرجهما، وأدغمت السين في السين، (۳).

وأرى أن ماحدث للفعلين السابقين يعود إلى قانون المماثلة الصوتية، وحدث لهما ما يأتي :

١ - سكنت التاء الثانية : (تَتْسَوى وتَتْظَاهرون) وذلك بحدف حركتها ولم تُلْقَ على التاء الأولى لانها محركة . ولم تسكن التاء الأولى ، لأنه لو فُعل ذلك لكانت الكلمة حينئذ ستبدأ بحرف ساكن ، والبدء بالساكن محال فى العربية ، ولـو جيء بهمـزة وصل لكنا أمام بـناء غـريب لانظـير له فى العربية .

٢ - تماثلت التاء الثانية مع الظـاء في (تتظاهـرون) فقلبت ظـاء مثلها(١) (تَظْظاهـرون)

<sup>(</sup>١) البيان ١/٤٠١ .

<sup>(</sup>٢) قرأ بالتشديد : نافع وابن عامر وأبو جعفر والحسن، معجم القراءات ٢/ ٧٦ .

<sup>(</sup>٣) السان ١/٤٥١ - ٢٥٥ .

<sup>(3)</sup> تشترك الناء والظاء في تجاور مخرجيهما، فالتماء من أصول الشنايا العليا، والظاء بما بين الاسنان ، ويختلفان في جميع الصفات، فبالناء صوت شديد مهمموس مرفق، أما الظاء فصوت رخمو مجهور مفخم. الأصوات اللغوية ٤٧ و ٦١ .

كما تماثلت التاء الثانية مع السين في (تَشُوَّى) فقلبست سيناً (۱) مثلها ( تَشُوَّى) عائلة رجمية regressive .

٣ - أدغمت الظاء الأولى في الثانية (تَظَاهرون) والسين الأولى في الثانية
 (تَسَوَّى)

تَتَظاهرون > تَتْظاهرون > تَظْظاهرون > تَظَاهرون .

تَتَسَوَى > تَشْوَى > تَسْوَى > تَسْوَى > تَسْوَى .

ويقول في موضع آخر كذلك معلقاً على ( اداركوا ) في قوله تعالى :
 ﴿حَتَّىٰ إِذَا ادَّارِكُوا فِيهَا جَمِيهًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لأُولاهُمْ رَبِّنَا هَوُلاءِ أَصْلُونَا فَآتِهِمْ
 عَذَابًا ضَعْفًا مَنَ النَّارِ ﴾ صور: الإعراف: آية ٣٦٥ .

وادَّاركوا أصله: (تَداركوا) على وزن تَفاعلوا، إلا أنه أبدل التاء دالاً، وأدغمت الدال في الدال، فسكنت الدال الأولى والابتداء بالساكن محال، فاجتلبت ألف الوصل لثلا يبتدأ بالساكن، ("):

وما حدث لـ (ادَّاركوا) يرجع إلى قانون المماثلة أيضاً ، فالأصل (تَداركوا) كما ذكر ابن الأنبارى، وحدث ما يأتى :

١ - سُكِّنت التاء وذلك بحذف حركتها، إذ ليس قبلها ساكن فتلقى عليه، وجئ
 بهمزة وصل لئلا يبتدأ بساكن ( أتداركوا) .

٢ - تماثلت الناء مع الدال التالية لها ، فقلبت دالاً مثلها؛ لانهسما من مخرج
 واحد هو أطراف الثنايا العاليا ، ولافرق بينهما إلا في الهمس والجهر،

 <sup>(</sup>١) الناء والسين من مخرج واحد ، غيو أصول الثنايا العليا وليسا من مخرجين مختلفين كما ذكر ابن
 الأنباري ولا قرق بينهما إلا في الشدة والرخاوة ، فالناء صوت شديد والسين صوت رخو . السابق ٦٦ .
 ٧٦ .

<sup>(</sup>٢) البيان ١/ ٣٦٠ .

فالتاء مسهموسة والدال مجسهورة، ويتفقان فسى الصفتين الأخريسين وهما: الشدة والترقيق (١) ( ادداركوا ) .

٣ - أدغمت الدال الأولى في الثانية : ( اداركوا ) .

تدارکوا > اتدارکوا > اددارکو > ادارکوا  $^{(7)}$ .

## ثانياً: الإدغام الأصغر

ذكر ابن جنى فى الخصائص أن الإدغام الأصغر يقصد به: «تقريب الحرف من الحرف وإدناؤه منه من إدغام ، وذكر أنه على أنواع ، منها:

١ - أن تقع فاء افستعل صاداً أو ضاداً أو طاء أو ظاء ، فتقلب لها تاؤه طاء ،
 نـحو : اصطبر واضطرب واطرد واظطلم ، والاصل : اصتبر واضترب واطترد واظتر واضترب

وذكر أن (اطرد) من الإدغام الأصغر، لكن الإدغام فيه لم يكن قصداً إنما مصادفة ( التقاطأ ) ، حيث أبدلت التاء طاء ، فصادفت الطاء طاء قبلها فوجب الإدغام.

٢ - أن تقع فـاء افتعل رايـاً أو دالاً أو ذالاً ، فتقلـب لها تاؤه دالاً ، نــحو :
 ازدان وادَّعَى واذْدَكَر ، وادَّكَر ، والاصل : ازتَان وادْتَعَى واذْتكر .

﴿ وَذَكُرُ أَنَ (ادَّعَى) مثل (اطَّرَد) السابق ، أما (ادَّكر) فأصله :

(اذْتَكَر ) ثم (اذْدَكَر) بقلب التاء دالا ، ثم (ادَّكر) بقلب الذال دالا لقربها

<sup>(</sup>١) الأصوات اللغوية ٤٨ و ٦١ .

 <sup>(</sup>۲) هناك أسئلة أخري كشيرة لإدغام المتصائلين في كتباب البيان ، راجع عسلى سبيل المثال الجزء الأول ،
 صفحات : ۱۲۲ - ۱۸۱ - ۲۶۰ - ۲۲۲ - ۲۲۸ - ۲۷۲ - ۲۸۲ - ۲۸۱ - ۲۸۱ .

- من المدال بالجهر وأدغمت في المدال الثانمية، وعلى همذا فالإدغام همنا مقصود وليس مصادفة .
- ٣ أن تقع السين قبل الحرف المستعلى، فتقربها من ذلك الحرف بقلبها صاداً،
   كقولهم في سُقتُ : (صُقتُ ) وفي السُوق (الصُوق) . . . الخ.
- 3 تقريب الصوت من الصوت مع حروف الحلق كـقولهم : شعيـر وبعير ورغيف وزئير الأسد .
- ٥ تقريب الحركة من الحرف ، وذلك بتحويل حركة عين المضارع من الكسر إلى المفتح إذا كانت العين أو اللام حرف حلق ، حتى تضارع جنس حرف الحلم نحو : سَأَلَ يَسَأَلُ وسَعَرَ يَسْعَرُ وسَحَلَ يَسْحَلُ وقَرَأً يَقَرُأً وقَرَعَ يَشْعَرُ وسَحَلَ يَسْحَلُ وقَرَأً يَقَرُأً وقَرَعَ يَشْعَرُ وسَجَلَ يَسْحَلُ وقَرَأً يَقَرُأً وقَرَعَ يَشْعَرُ وسَبَحَلَ يَسْجَدُ .
  - ٦ تقريب الحركة من الحركة ، كقولهم : الحمدُ لله ، والحمدِ لله .
- ٧ تقريب الحرف من الحرف، كقولهم فـى نحو : مصدر (مَزْدَر) ومنه قولهم
   فى المثل : لاحرم مَنْ فُزْدَ له ، أى : فُصدً له .

ثم يقول أخيراً عما سبق: «وجميع ما هذه حاله مما قَرُبَ فيه الصوت من الصوت جار مجرى الإدغام وبما ذكرناه من التقريب ، وإنما احتفظنا له بهذه السمة التي هي الإدغام الصغير، لأن في هذا إيذاناً بأن التقريب شامل للموضعين، وأنه هو المراد المبغى في كلتا الجهتين، فاعرف ذلك ، (1).

وفيما يلى عرض مــاورد فى كتاب البيان من أمثلة تنــدرج تحت ماسبق من الإدغام الأصغر :

<sup>(</sup>١) انظر فيما سبق الخصائص ٢/ ١٤٣ - ١٤٧ .

#### ١ - وقوع فاء افتعل صادآ او ضادآ او طاء او ظاء :

يقول ابن الأنبارى معلقاً على كلمة (اضطر) فى قوله تعالى : ﴿ فَمَنِ اصْطُرُ غَيْرَ بَاغَ وَلا عَاد فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ . وروز البترة : آية ١٧٣٠ .

اضطر أصله : ( اضتُرِرَ ) فـأبدل من تاء الافتعال طاء لتـوافق الضاد في
 الإطباق ، وحُدفَت كسرة الراء الأولى وأدغمت في الثانية ، (¹).

- يقول في موضع آخر معلقاً على كلمة ( يطعمه ) في قول تعالى : ﴿ قُل لاَ أَجِدُ فِي مَا أُوحِي إِلَيَّ مُحَرِّمًا عَلَىٰ طَاعِم يَطْعُمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْقَةً أَوْ دَمًا

مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ﴾ مسورة الانسام :

إنه ١١٤٠ .

• قُرِئ (يَطَّعِمُه) بتشديد الطاء وكسر العين (٢٠) ، وأصله : (يَطْتَعِمُه) على وزن يفتعله ، إلا أنه أبدل من التاء طاء لأن التاء حرف مهموس والطاء حرف مطبق مجهور فاستثقل اجتماعهما ، فأبدل من التاء طاء لتوافق السطاء في الإطباق ، وأدغم الطاء في الطاء في (٢٠).

يلاحظ أن الستاء قد قلبت طاء فى الكلمتين السابقتين ( اضْطُرَّ ويُطَّعِمهُ) وأصلهما : (اضْتُر ويَطْتَعِمُهُ) . وهذا يسميه ابن الأنبارى وغيره من المقدماء إبدالأ، ويكون هذا مع أى كلمة تأتى اوزن افتعل، بشرط أن تكون الفاء صاداً أو ضاداً أو طاد أو ظاء ، والعلة فى ذلك ترجع إلى أن هذه الحروف مستعلية مطبقة والتاء مهموسة غير مطبقة، فقصد بالإبدال التجانس فى الصفات. يقول ابن يعيش :

<sup>(</sup>۱) السان ۱ / ۱۷۳ .

<sup>(</sup>٢) قرأ بذلك : علي بن أبي طالب وأبو جعفر بن محمد بن على الباقر . معجم ا لقراءات ٢/ ٥٧٦.

<sup>(</sup>٣) البيان ١/ ٣٤٧ .

وأبدلت الطاء من التاء إبدالاً مطرداً ، وذلك إذا كانت فاء افتعل أحد حروف الإطباق، وهي أربعة : الصاد والضاد والطاء والظاء ، نحو اصطبر يصطبر واضطرب يضطرب واطرد واظطلم. والأصل : اصتبر واضترب واطترد واظتلم . والعلة في هذا الإبدال أن هذه الحروف مستعلية فيها إطباق والتاء حرف مهموس غير مستعل ، فكرهوا الإتيان بحرف بعد حرف يضاده وينافيه، فأبدلوا من التاء طاء لانهما من مخرج واحد، ألا ترى أنه لو الإطباق في الطاء لكانت دالاً ، ولو لا جهر الدال لكانت تاء ، فمخرج هذه الحروف واحد إلا أن ثم أحوالاً تفرق بينهن من الإطباق والجهر والهمس .

وفى الطاء إطباق واستعلاء يوافق ما قبلسها فيتجانس الصوت ويكون العمل من وجه واحد فيكون أخف عليهم <sup>١١١</sup>.

وهذا في علم اللغة الحديث يخضع لقانون المماشلة الصوتية assimilation في صيغة ( افتعل) إذا كات الفاء حرفاً مفخماً (مماثلة تقدمية فالتاء تماثل السفاء في صيغة ( افتعل) إذا كات السفاء حرفاً مفخم الاجترار، وإذا (progressive المنفق سمة التفخيم إلى سمة التاء صارت طاء . ويكن التماثل كلياً إذا كانت الفاء طاء ، أما إذا كانت صاداً أو ضاداً أو ظاء فإن الستماثل يكون جزئياً ، وهو المعروف بالتقريب، كما أشار ابن جني من قبل، من ذلك :

اطْتَلَعَ > اطْطَلَعَ > اطْلَعَ . اصْتَلَعَ > اصْطَلَعَ . ا اضْتَرَبَ > اصْطَرَبَ (٣) .

<sup>(</sup>١) إشارة إلى أن الطاء هى النظير الفخم للدال على أساس أتهما مشتركان في الجهور. هذا عند القدماء أما عند المحدثين فهى النظير الفخم للتاء عبلى أساس أنهما مشتركان في الهمس. واجع المدخل إلى علم اللغة ٧٠.

<sup>(</sup>٢) شرح المفصل ١٠/١٦ - ٤٧ .

<sup>(</sup>٣) مدخل في الصوتيات ١٨٦ .

#### ٢ - تقريب الحرف من الحرف:

يقول ابس الأنبارى عن أصل كلمة (الصراط) في قوله تعالى : ﴿هُدِنَا الصَرَاطُ الْمُسْتَقِيمَ﴾ مورة الفاغة : آية ٢٠ .

 أصل المصراط (١١): (السّراط) إلا أنهم أبدلوا من السين صاوأ لتوافق الطاء في الإطباق ١ (١٦).

فالعلة إذن في الإبدال ترجع إلى أنهم أرادوا أن تنسجم السين مع الطاد لأن السين حرف مهموس والطاء حرف مفخم، فقربوا السين منها بقلبها إلى نظيرها المفخم وهوالصاد ليحصل بذلك التوافق، ومعنى هذا أن الحرفين متوافقان في التفجم هنا، غير أنهما يختلفان في صفتين أخريين هما الجهر والهمس، فالطاء عند القدماء مجهورة، يقول ابن يعيش:

قلبوا السين صاداً لـوقوعها قبل الطاء ، وهذا الحرف مسجهور مستعل والسين مهموس مستفل ، فكرهوا الخروج منه إلى المستعلى، لأن ذلك مما يثقل فأبدلوا من السين صاداً ، لأنها توافق السين في الهمس والصفير وتوافق الطاء في الاستعلاء، فيتجانس الصوت ولايختلف ، (77).

أما عند المحدثين من علماء اللغة فالطاء صوت شديد مهموس مفخم وليس مجهوراً كما ذكر ابن يعيش ، وذلك طبقاً لنطقنا إياه اليوم ، وقد كان نطقهم بجهر الطاء يشب نطقنا الضاد ، وهمسه يعد من التطور أو التغير الذى أصاب هذا الصوت ، وأن المستشرق الألماني (شاده ) يرى أن هذا النطق القديم يوجد لدى سكان جنوب الجزيرة العربية (1).

 <sup>(</sup>١) قرآ بالصاد الجمهور ، ومنهم : ابن كثير ، وعبد الوهاب بن فليج ونافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم والكسائق وابن جعفر وشية وقنادة . معجم القراءات ١٧/١ .

 <sup>(</sup>۲) البيان ۲/۸۱ . (۳) شرح المفصل ۱۰ / ٥١ – ٥٢ .

<sup>(</sup>٤) المدخل إلى علم اللغة ٧٥ - ٧٦ .

ويقول ابن الأنباري كذلك عن كلمة (الصراط) السابقة :

ومنهم من أبدل منها أيضاً زاياً ، فقالوا : (الزِّراط)(١) لتوافق الزاى في
 الجهر الأنها مهموسة » .

معنى هـذا أن السين قلبت زاياً لأن السـين مهموسة والزى مجـهورة فكان إبدالها زاياً لتكون مجهورة ، وفي هذه الحالة توافق الطاء في صفة الجهر .

ويقول كذلك عن الكلمة نفسها :

ومنهم من أشَمَّ الصاد شيئاً من الزاي<sup>(٢)</sup>؛ لأنه رأى جهر الطاء وإطباقه ،
 فأتى بالصد مراعاة للإطباق وأشمها شيئاً من الزاى مراعاة للجهر » (٣).

يفهم من ذلك أن السين أبدلت صاد لتوافق الطاء في التضخيم، ثم أشمت شيئاً من الزاي لتوافق الطاء في صفتي التفخم والجهر معاً.

إذن من خلال ماسبق تقول : إن كلمة (السراط)حدث لها ثلاثة أنواع من الإبدال :

١ - وأبدلت صاداً ( الصراط) لتوافق الطاء في التفخيم فقط دون الجهر : ٢ وأبدلت زاياً ( الزراط ) لتوافق الطاء في الجهر فقط دون التضخيم .

٣ - أبدلت صادأ مع إشمامها شيئاً من الزاى لتوافق الطاء في التفخيم
 والجهر .

 <sup>(</sup>۱) قرا بذلك : حسنزة وأبو عمرو والكسسائي في رواية ابن ذكوان عنه وعن عاصم في رواية مسجالد بن
 سعيد عنه بالزاى الخالصة . وهي لغة بني علمة وبني كلب وبني القين . معجم القراءات ١٧/١ –١٨ .

 <sup>(</sup>۲) قرآ بذلك : حمزة من طريق خلف وفيه تفصيل عن رواته وخلاد والمطوعي، ورواه عن حمزة الدورى فيما كان فيه الف ولام فقط ، وهي قراءة أبي عمسرو وهارون الأخور والعريان عن أبي سفيان وخلف .
 معجم القراءات ١٨/١ .

<sup>(</sup>٣) البيان ٢٨/١ .

وجميع ما حدث للسين هنا يخضع لـقانون المماثلة الصوتية ، ويلاحظ أن المماثلة هنا رجعية ، حث إن المؤثر هنا هو الطاء .

#### ٣ - موافقة الحركة للحرف:

يقول ابن الانبارى عن أصل كلمة (اليسع) فى قوله تعالى : ﴿وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلاً فَضَلّنا عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ مسررة الانمام : آية ٨٥٦ .

وقيل الأصل في ( البسع ) بلام واحدة (يسع) وهو فعل مضارع سُميًى به ونكر وأدخل عليه الآلف واللام . والأصل في يستع (يَوْسَعُ) وأصل يَوْسَعُ (يُوسِعُ) لأنه نما جاء على فعل ينفعل، نحو : وَطَيْ يَطَأُ وأصله : يَوْطَيْ ، إلا أنه نما لكان حرف الحلق! ().

يُفْهَم مما سبق أن السلام إذا كانت مـن حروف الحـلق وكانـت العـين فى المضـارع مكسورة ، فـإن الكسرة تـتحول إلى فـتحة ، كمـا فى : يَسَعُ ويَطُأً، والأصل يَوسعُ ويَوطئُ > يسع ويطئ > يسَع ويَطأ .

وما حدث مع اللام إذا كانت من حروف الحلق يحدث كذلك مع العين إذا كانت من تسلك الحروف كما ذكر ابن جسنى من قبل، نحو : سسعر يسعر وسأل يسأل، والأصل فى المضارع بالكسر : يسعر ويسئل .

والعين تـكون مكسورة فـى المضارع إذا كانت العـين مفتوحة فـى الماضي، وتحول العين من فتح فى الماضى إلى كـسر فى المضارع من باب المغايرة ، وهذا يعنى أن وزن فَعَلَ يُفَعَلُ وزن طارئ بسبب وجود حلق فى العين أو اللام .

والسبب في ميل العين إلى الفتحة دون الـكسرة فيما سبق يرجع كما يقول برجشتراسر إلى أن اللسان في نــطق الحروف الحلقية يُجذُبُ إلى الوراء مع بُسط

السابق ١/ ٣٣٠ .

وتُسْطِيح له ، وهذا هو وضعه فى نطق الفتحة . وإيثار الفتحة على الكسرة أو الضمة فيسما تكون لامه حرفاً حلقياً قديم فى السامية الام ، وبـقى كذلك فى أكثـر اللـغات الـساميـة، فيـفتـح فى الاكـادية : iptê أصـلـه yiptaḥ وفى yiptaḥ . وفـى العربية yiptaḥ.

## ٤ - تقريب الحركة من الحركة :

يقول ابن الأنبارى معلقاً على كلمة (الحمد) في قوله تعالى : ﴿الْحَمْدُ لِلّهِ رَبُ الْعَالَمِينَ﴾ مورة الناغة : آية ١١ ، وقراءة من قرأ بكسر الدال من (الحمد)(١) إتباعاً لكسرة اللام من (الله) كقولهم في مُتنِن : (مِنْيِن) فكسرت الميم إتباعاً لكسرة التاء .

وقراءة من قرأ بضم اللام (٢٠ إتباعاً لضمة المدال ، كقولهم : (مُنتُن) بضم التاء إتباعاً لضمة المميم. فقراءتان ضعيفتان في القياس قليماتان في الاستعمال ؟ لأن الإتباع إنما جاء في الفاظ يسيرة لأيمتُذ بها فلا يُقاس عليها، (١٠).

- يقول أيضاً معلقاً على كلمة (فَلأُمَّه) في قوله تعالى : ﴿فَلأُمِّهِ النُّلْثُ ﴾ : 
مسورة الساء : آية ١١١ \* قُوِى بضم الهمزة (٥٠ وكسرها (١٠) ، فمن ضمها فعلى

<sup>(</sup>۱) التطور النحوى ٦٣ .

<sup>(</sup>٢) قرآ بذلك : الحسق وزيد بن على ورؤية وأبسو نهبك وهذه قراءة أغرب مسن (الحمد لله) لأن فيسها إتباع حركة معرب وهو المدال لحركة غير إعراب وهى حركة اللام ومسئل هذا عند ابن جنى لُفيّة ضعيفة لأن حركة الإعراب لاتستهلك لحركة الإتباع إلا في هذه اللغية . معجم القراءات ٤/١ .

<sup>(</sup>٣) قرأ بذلك : إيراهيم عن أبي عبلة . ورويت عن الحسن ، وذكر السفراء أنها لغة لبعض بني ربيعة السابق ١٠ -

<sup>(</sup>٤) اليان / ٣٤ - ٣٥ .

<sup>(</sup>٥) قرأ بذلك : ابن كثير ونافع وحفص وعاصم وأبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر .

 <sup>(</sup>٦) قرأ بذلك : حمزة والكساني والأعمش وعلى ، وهى لغة حـكاها سيبويه ، وذكر الكسائي والفواء أنها
 لغة هوازن وهذيل . معجم القراءات ٢٨/٢ .

الأصل، ومن كــــرها فعلى الإتــباع كقولهــم : مِثْيَنٌ في : مُثْيَنٍ ، والمِغيِّرة في المُغيّرة ومنخر في مَنْخَر ، إلى غير ذلك ، (١).

وكل ماسبق يدخل كذلك في باب المماثلة الصوتية .

- ١ الحمدُ لُله ، الأصل : الحمدُ لِله ، ماثلت الكسرة الضمة ، فقلبت ضمة مثلها (عائلة تقدمية ) .
- ٢ الحمد لله والإمّه ، الأصل : الحمد لله ، والأمة . ماثلت الضمة الكسرة،
   فقلبت كسرة مثلها (عائلة رجعية ) .

<sup>(</sup>١) البيان ١/ ٢٤٤ .

# القسم الثالث: تخفيف الهمزة

# ١ - تخفيف الهمزة

يرى العلماء القدامى ، ومنهم ابن يسعيش ، أن السر فى تخفيف الهمزة يرجع إلى أنها صوت شديد مستثقل يخرج من أقصى الحلق ، حيث عدوه من أدخل الحروف فى الحلق وبهذا استثقل السنطق به ، إذا كان إخراجه كالتهوع ، وهذا هو الذى ساغ فيه التخفيف''

وقد عدها سيبويه وغيره من القدماء من الأصوات المجهورة (٢).

ويوافـــق المحدثـون من اللغـويين القدامـى كذلك علـى أن نطق الهــمزة يحتــاج إلـــى جهد عضلى أكثر مما يحتاجه أى صــوت آخر ، وهو عندهم من الأصوات الحنــجرية لا الحلقيـة ، كما أنه عند بــعضهم لاهو بالمجــهور ولا هو بالمهموس .

يقول الدكتور / إبراهيم أنيس واصفأ إياه :

تنطبق فتحة المزمار انطباقاً تاماً ، فلا يسمح بحسرور الهواء إلى الحلق، ثم
 تنفرج فتحة المزمار فجأة فيسمع صوت انفجارى هو مانعبر عنه بالهمزة.

فالهمزة عنده إذن صحوت شديد ، لا هـ و بالمجهور ولا هو بالمهموس؛ (خلافاً لبعض علماء اللغة المحدثين أيضاً ) لأن فتحة المزمار معها مغلقة إغلاقاً تاماً ، فلانسمع لهـا ذبذبـة الوترين الصوتيين، ولا يسمح لـلهـواء بالمـرور إلى الحلق إلا حـين تنفرج فتـحة المزمـار ، ذلك الانفراج الـفجائي الذي يـتتج المهمزة .

<sup>(</sup>۱) شرح المفصل ۱۰۷/۹ .

<sup>(</sup>٢) المدخل إلى علم اللغة ٥٦ .

ولاشك أن انحباس الهواء عند المزمار انحباساً تاماً ثم انـفراج المزمار فعجأة عملية تحتاج إليه أى صوت آخر ، مما عملية تحتاج إليه أى صوت آخر ، مما يجعلـنا نعد الهمزة أشـت الأصوات، ومما جعل لها أحـكاماً مختلفة فى كتب القراءات ، (۱).

وقد وافقه على أن السهمزة صوت لاهو بالمجهور ولا هو بالمسهموس بعض المحدثين ، منهم الدكتور كمال بشر<sup>(۱)</sup> ، والدكتور محمود السعران<sup>(۱)</sup>.

وخالفه في هذا الوصف الدكتور عن الرحمن أيوب ، ورأى أنه مهموس . يقول : فيقرر الدكتور إبراهيم أنيس في كتابه : الأصوات اللغوية؛ أن الهمزة صوت لا هو بالمجهور ولا هو بالمهموس . وبالرجوع لتعريف الدكتور أنيس للجهر والهمس في الكتاب نفسه، نجد أنه يصف الجهر بأنه صوت موسيقى ، يحدث من اهتزاز الوترين الصوتيين اهتزازاً منظماً . ويصف الصوت المهموس بأنه الصوت الذي لايهتز معه الوتران الصوتيان، ومعنى هذا أن الأوتار الصوتية إما أن تتذبذب فيحدث الجهر أو لا تتذبذب فيحدث الهمس ولا ثالث لها تين الإمكانيين . ومن ثم فإن وصف الدكتور أنيس للهمزة بأنها ليست مجهورة ولامهموسة وصف غير دقيق » (1).

وكذلك الدكتور تمام حسان . يقول :

 الهمزة صوت حنجرى شديد مهموس مرقق يتم نطقه بإقفال الأوتار الصوتية إقفالاً تاماً وحبس الهواء خلفهما ثم إطلاقه بفتحها فجأة ، ويطلق على هذا الصوت عادة الاصطلاح ( وقفة حنجرية Glottal stop) وتأتى جهة الهمس

<sup>(</sup>١) الأصوات اللغوية ٩٠ .

<sup>(</sup>٣) علم الأصوات ٢٨٨ .

<sup>(</sup>٣) علم اللغة - مقدمة للقارئ العربي ١٥٧.

<sup>(</sup>٤) المدخل إلى علم اللغة ٥٧ .

فى هذا الصوت من أن إقفال الأوتار الصوتية معه لايسمح بوجـود الجهر فى النطق. ولـكن النحاة والقراء أخطـأوا فعدوا هذا الصوت مجـهوراً ، وهو أمر مستحيل استحالة مادية مادامت الأوتار الصوتية مقفلة فى أثناء نطقه » <sup>(۱)</sup>.

وأيضاً الدكتور رمضان عبد التواب : يقول :

د الهمزة صوت شديد مهموس مرقق ، ينطق بإغلاق الاوتار الصوتية إغلاقاً تاماً يمنع مرور الهواء ، فيحتبس خلفهما ثم تنفتح فجأة فينطلق الهواء متفجراً . ويأتى حكمنا بهمس هذا الصوت من ناحية أن الاوتمار الصوتية معه تغلق تماماً فلا يحدث فيها ذلك الاهتزار اللازم لصفة الجهر ٤ (١٠).

والتخفيف لمنغة قريش وأكثر أهل الحمجاز، وقد استحسنوا ذلك لشقل الهمزة. والتحقيق لغة تميم وقيس ، قالوا : لأن الهمزة حرف فوجب الإتيان به كغيره من الحروف (٣).

قال أبو زيد إن أهل الحسجاز وهُّدَيل وأهل مكة والمدينة لاينبرون ، وقف عليها عيسى بن عمر ، فقال : ما آخذ من قول تميم إلا بالنبر ، وهم أهل النبر ، وأهل الحجاز إذا اضطروا نبروا . قال : وقال أبو عمر الهزلى : قد توضيت فلم يهمز وحولها ياء ، وكذلك ما أشبه هذا من باب الهمزه .

والنبر هو السهمز كما ذكر عيسى بن عسمر ، فقد قال أهل المدينة لسلكسائى عندما كان يسصلى بالناس إماماً وهمز بالقرآن وخلفه المهدى : تنبسر فى مسجد رسول الله عليه القرآن ؟ ! (1).

<sup>(</sup>١) مناهج البحث في اللغة ٩٧ .

 <sup>(</sup>۲) المدخل إلى علم اللغة .

<sup>(</sup>۳) شرح المفصل ۹/ ۱۰۷ .

<sup>(</sup>٤) المدخل إلى علم اللغة ٥٧ .

ويؤخذ مما سبق أن الحجازيين لم يكونوا يهمزن ، فقد كانت لغتهم تسهيل الهمزة، أما إذا اضطروا - أى كانوا يحاكون اللغة المشتركة وهى الفصحى التى أخذت الهمز من تميم - همزوا (١٠).

وتخفيفها عند الحجارين كما يقول ابن يعيش يكون بثلاث طرق: وبالإبدال ، والحذف ، وأن تجعل الهمزة بين بين . فالإبدال بأن تزيل نبرتها فتلين ، فحينئذ تصير إلى الألف والواو والياء على حسب حركتها وحركة ماقبلها . . . وأما الحذف فأن تسقطها من اللفظ البتة . وأما جعلها بين بين ، أى بين المهمزة والحرف الذى منه حركتها ، فإن كانت مفتوحة تجعلها بين المهمزة والالف . وإذا كانت مضمومة بين الهمزة والواو، وإذا كانت مضمورة بين الياء والهمزة .

ولا تخفف الهمزة إلا إذا تقدمها شئ ، وإذا وقعت أولاً لاتخفف سواء كانت مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة ، نحو : أب وأحمد وإبراهيم ، إبل وأم وأترجة ، (1).

وفيما يلى عرض مايدل على تخفيف الهمزة من كتاب البيان .

#### ١ - الإبدال

تبدل الهمزة الساكنة حرفاً من جنس حركة ماقبلها ، فتبدل واواً إذا انضم ما قبلها ، وباءً إذا انكسر ما قبلها .

يقول ابن الأنبارى معلقاً على كلمة (يؤمنون ) فى قوله تعالى : ﴿اللَّذِينِ يُؤْمنُونَ بالْفَيْبُ وَيُقْيِمُونَ الصَّلاةَ وَمَمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفقُونَ﴾ «ورة المزه : آية ٣٠ .

ليجوز أن تقلب واوأ (٣) لسكونها وانضمام ماقبلها ، كما تقلب في (جؤنة

 <sup>(</sup>۱) السابق ۵۸ .
 (۲) شرح المفصل ۱۰۷/۹ .

<sup>(</sup>٣) اي (يومنون) وقد قرا بها: ورش عن نافع، وأبو عمرو إذا أدرج القراءة أو قرأ في الصلاة، وروى ذلك عن عناصم، وقرأ بترك الهمزة، هنا كذلك: أبو جعفر والسوسي والأعمش وأبو بكر عن عاصم. معجم القراءات ٢٠٠١.

وسؤل) قال تعالى : ﴿قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤُلُّكَ يَا مُوسَى﴾ مسورة له : آية ٣٦، (١).

ويقول في موضع آخر معلمةاً على (الذي أوتمن ) في قبوله تعالى:
 ﴿ فَلْيُؤَدُ اللَّذِي اؤْتُمنَ أَمَانَتُهُ ﴿ مبررة البقرة : آية ١٢٨٣ .

وقُرِى (الذى ايتُمن) بياء ، وهمى بدل من الهمزة الساكنة التى هى فاء الفعل من (الرَّبُون) وإنما أبدلت الهمزة ياء لسكونها وانكسار ماقبلها، كما قالوا فى بثر : وفى ذَب : ذَيب ، وقد مرى بهما، قال الله تعالى : ﴿وَبَعْرُ مُعَطَّلَةٍ﴾ مُعَلَّلَةٍ﴾ معرزة الحج : آية ٥٤٠ وقال تعالى : ﴿فَأَكَلُهُ الذَّبُ ﴾ ٢٠٠ مسورة يوسف : آية ١٧٠ ، بغير همزة وهذا قياس مطرد فى كل همزة ساكنة مكسور ماقبلها أن تُقلَب ياء، ٢٠٠ .

ويلاحظ أن (اؤتمسن) بهمزتين : الأولى همزة الوصل والسئانية فاء السفعل وهى ساكنة ، وقد جيء بالهمسزة الأولى توصلاً إلى النطـق بالثانية الـساكنة ، وفى حالة الوصل تحـذف همزة الوصل لأن قبلها حرف مكسور وهو الذال فى (الذى). لهذا أبدلت الهمزة ياء .

- وأرى فيما سبق أن الهمزة الساكنة المنضموم ماقبلها لم تبقلب واواً، وكذلك المكسور ماقبلها لم تبقلب ياء ؛ لأن ليست هناك علاقة صوتية بين الواو وكذلك المكسورة، فالواو والسياء هنا حرفا منذ أو حركات طويلة بينما المهمزة

<sup>(</sup>۱) اليان ۱/ ٤٧

 <sup>(</sup>۲) قرأ بذلك : ابن معيصن وورش وأبـو عمرو بخلاف عـنه وأبو جعفـر والــوسى ، معجــم القراءات
 ۲۲۱/۱ .

<sup>(</sup>٣) قرآ بذلك: أبو عمرو بخلاف عنه وأوقية وأبو جعفر والاعمش وريعة وابن قُليِّج عن ابن ذكوان ونافع في رواية ورش وابسن جماز ويصقوب وخارجه والأورق والاصبـهاني والسوســـي والمسيـــي في رواية والبزيك وأبو زيد . معجم القراءات ١٣٩/ .

 <sup>(3)</sup> قرأ بذلك : الكسائر وأبو عمرو في رواية وقالون وعباس بن الفضل وخلف و مدين مس طريق عبد السلام . معجم القراءات // ۲۰۰ .

<sup>(</sup>٥) اليان ١٨٤/١ .

صوت صامت . وأرى تبعاً لذلك أن الهمزة هنا قـد حذفت وأطيلـت الحركة السابقة عليها .

#### ۲ - حذفها:

إذا تحركت المهمزة وسكن ماقبلها فإنها تحذف وتنقل حركتها إلى ذلك الساكن.

- يقول ابن الأنبارى عن أصل لفظ الجلالة (الله) في قوله تعالى: ﴿يِسْمِ اللّهِ الرَّحِيمِ ﴿ قَبِسُم اللّهِ الرَّحِيمِ ﴾ • قبل من (ألهت أن كثيرت ، فسمى سبحانه (إلها) لتحير العقول في كنه ذاته وصفاته ، ثم أدخلت عليه الألف واللام ، وحذفت الهمزة وألقيت حركتها على اللام الأولى ، فاجتمع حرفان متحركان من جنس واحد ، فاسكنت اللام الأولى وأدغمت في الثانية ، (۱).

يفهم مما سبق أن لفظ الجلالة (الله) قد مر بالمراحل الصوتية الآتية: إله > الله > الله > الله .

- ويقول عن قوله تعالى : ﴿قَالُوا الآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ﴾ مسورة البقرة : آية ٧١ .

و قُرِئ (قالسوا الآن) (٢) بحذف السهمزة من الآن وإلقاء حركتها عملى اللام الساكنة قبلها ، وإثبات الواو لتحرك اللام ، (٣).

<sup>(</sup>١) اليان ٢/٣٢ .

 <sup>(</sup>۲) قرأ بذلك : ورش وابن وردان وأبو جعفر وهي قراءة حمزة كـذلك في إحدى قراءتيه . معجم القراءات
 ۱۲۷/۱ .

<sup>(</sup>٣) البيان ١/ ٩٤ .

يقصد هنا بقبوله (إثبات الواو) أى بقائها وعدم حذفها وذلك بسبب تحرك اللام بعد نقل حركة الهمزة المحذوفة إليها ؛ إذ لم يلتق ساكنان، بحسب تعبير القدماء ، فهم يعتبرون أن الواو هنا وهى واو المد ساكنة (۱).

ويقول عن أصل كلمة (ملك ) مفرد (مالائكة) في قوله تعالى : ﴿وَإِذْ
 قَالَ رَبُّكَ للْمَلائكَة إِنّي جَاعلٌ في الأرْض خَليفَة ﴾ «ور؛ البؤ: : آية ٣٠٠ .

اللاتكة جمع (ملك) على أصله فى الهمز بعد القلب، وهو (مكك)
 وأصل مَلاك (مألك) لانه من (ألك) إذا أرسل ، ووزنه على الاصل مَفْعَل،
 فنقلت العين إلى موضع القاء ، فصار ملاكماً ، كما قال الشاعر :

فَلَسْتِ لإِنْسِيُّ ولكـــن لملأك تَنَزُّكُ مَن جو السماء يَصُوبُ .

ووزنه (مَعْفَل) لنقل العين إلى موضع الفاء، ثم حذفت الهمزة من مَلاَك ، فصار : مَلكاً ووزنه (مَعَلُّ) لحذف الفاء ؛ (٢).

يُفهَم مما سبق أن كلمة (ملك) مرت بالمراحل الصوتية الآتية :

مَالَك > مَلَأَكَ بقلب العين إلى موضع الـقاء، قلباً مكانياً > مَلَك بحذف الهمزة وإلقاء حركتها على اللام الساكنة السابقة .

وأتفق مع ابن الأنبارى وغسيره من العلماء القدامى فى أن الهــمزة المتحركة هنا قد حذفــت والقيت حركتها على الــساكن الذى قبلها. يقول ابــن يعيش عن هذه الهمزة :

<sup>(</sup>۱) واو اللد في علم اللغة الحديث حركة طويلة، وهي في قوله تعالى : (قالوا الآن) مع اللام السائنة ليست سائنة، ولكنها حركة طويلة تقسضر لوقوعها في مقطع مغلق (ص ح ح ص) ق  $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$ 

<sup>(</sup>٢) البيان / ١٧٠ .

إن كان ماقبل الهمزة المتحركة حرفاً صحيحاً ساكناً ، فالطريق في تخفيفها أن تلقى حركتها على ما قبلها وتحذفها ، تقول في مَسْأَلة : مَسَلَة، وفي المرأة : المرأة : المرأة . وذلك أن الحذف أبلغ في التسخفيف، وقد بقى من أعراضها ما يدل عليهاً ، وهو حركتها المنقولة إلى الساكن قبلها ، ولم يجعلوها بين بين لأن في ذلك تقريباً لها من الساكن ، فكرهوا الجمع بين ساكنين » (1).

# ٢ - تخفيف الهمزتين

إذا كان أهل الحــجاز يلجأون إلــى تخفيف الــهمزة لثقــلها فإنه إذا اجــتمع همزتان كان التخفيف واجباً لأن الثقل هنا زائد . يقول ابن يعيش :

قتقدم أن الهمزة حرف مستثقل لأن مخرجها بعيد ، حيث هي عبارة عن نبرة في الصدر تخرج باجتهاد ، فثقل عليهم إخراجها لأنه كالتهوع،، ولذلك مال أهل الحجاز إلى تسخفيفها ، وإذا كان ذلك في الهمزة السواحدة فإذا اجتمع همزتان ازداد الشقل ووجب التخفيف ، فإن كانتا في كلمة واحدة كان الثقل أبلغ ووجب إبدال الثانية ، (17).

ويؤيده فى وجوب التخفيف كذلك الدكتور إبراهيم أنيس ، يقول : «وإذا كانت الهمزة المفردة قد احتاجت إلى جهد عضلى جعل اللهجات العربية تصرفها بتسهيلها مرة وسقوطها مرة أخرى . فمما لاشك فيه أن توالس همزتين أشق ويحتاج إلى جهد عضلى أكثر فى نطقهما " ").

وبناء على ما تقدم نقول : إنه إذا اجتمعت همزتان فإن التخفيف ينصب على الهمزة الثانية ولا يأتى على الأولى إلا قليلاً كما سنسرى فيما يسعد .

<sup>(</sup>١) شرح المفصل ١٠٩/٩ .

<sup>(</sup>٢) شرح المفصل ١١٦/٩ .

<sup>(</sup>٣) الأصوات اللغوية ٩١ .

وتخفيف الهمزة الثانية يكون بثلاث طرق مثل الهمزة المفردة السابقة: الإبدال ، وجعلها بين بـين، والحذف . وفيما يلى استعراض ما يدل عـلى ذلك من كتاب البيان .

#### ١ - الإيدال:

### أ - تبدل الهمزة الثانية حرفاً من جنس حركة ماقبلها إذا كانت ساكنة

- يقول ابسن الأنبارى تعليه على أصل كسلمة ( آدم ) في قوله تسعالي : ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيـــــسَ أَبَىٰ وَاسْتَكَبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴾ مسورة البقرة : آية ٣٤٤ .

اأضله: (أ أَدْم) بهمزتين ، إلا أنه قُلبَت الهمزة الساكنة ألـفاً لسكـونها
 وانفتاح ماقبلها ، نحو : آخَرُ وآدَرَ ، وأصله : (أ أُخَرُ و أ أدَرُ) فقلبوا الهمزة
 الساكنة الثانية ألفاً لسكونها وانفتاح ما قبلها » (۱).

ويقول في موضع آخر عن أصل كلمة (آل) في قوله تبعالى : ﴿وَإِذْ نَجَيْنَاكُم مَنْ آلِ فِرْعُونْ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْفَذَابِ﴾ سورة البقرة : آية ١٤٩٠ .

 ( أل أصله : ( أهل ) فأبدلوا من الهاء همزة ، فصار ( أ أن) فاستثقلوا اجتماع همزتين ، فقلبوا الثانية ألفاً لسكونها وانفتاح ما قبلها (<sup>(1)</sup>).

يتضح مما سبق أن السهمزة الساكنة قد سبقت بهمزة مفتوحة ، فخفف بإبدالسها حرفاً منسباً للفتحة السابقة ، وكان هذا الحرف هو الألف، وبهذا الإبدال يتحقق التخفيف، ويحدث الستناسب بين الحرف والحركة السابقة، وهذا أيضاً يسخص الهمنزة الساكنة المسبوقة بضمة ، فتبدل واواً والهمزة الساكنة المسبوقة بكسرة فتبدل ياء، يقول الرضى عن ذلك :

<sup>(</sup>١) البيان ١/٧٤.

<sup>(</sup>٢) السابق ١/ ٨١ .

و إذا تحركت الأولى فقط دُبِّرت الشانية بحركة الأولى ، أى قُلبَت واواً إذا انضمت الأولى، كأوتُمن ، وياء إذا انكسرت كإيت، والفا إذا انفتحت كآمن . وإنما قلبت الثانية لأن الثقل منها حصل ، وإنما فيُبِّرت بحركة ماقبلها لمتناسب الحركة الحرف المذى بعدها فتخف الكلمة، وإذا دُبِّرَت بحركة ماقبلها وليس المتحرك همزة، كما في : راس ويير وسُوت ، فهو مع كونه همزة أولى \* (۱).

وأرى أن ما حدث لكلمة (آدم وآل) السابقتين ليس بقلب الهمزة الثانية الساكنة ألفاً ، وإما هو بحذفها وإطالة الحركة السابقة عليها، وبما أن الحركة السابقة عليها هنا فتحة قصيرة فإنها قد تحولت إلى فتحة طويلة هكذا .

، - ، د - م - > ، - - c - م - · .

ء - َهـ ل - ُ > ، - َ ، ل - ُ > ، - - َ ل - ُ .

### ب - تبدل الهمزة الثانية ياء إذا كانت محركة بالكسرة .

 يقول ابن الأنبارى عن أصل كلمة (أئمةً) فى قوله تعالى : «فقاتلوا أثمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ، «سورة التوبة : آية ١٢» .

واثمة جمع إمام > وأصله : ( أَ أَمِمَةَ ) على أَفْعَلَة ، فالـقيت حـركة الميم الأولى في الثانية، وأبدل الميم الأولى في الثانية، وأبدل من الهـمزة المكسورة إلى مكسورة (٢). ومن حـقها قـبل الإدغـام أن تبدل الـفاً

<sup>(</sup>١) شرح الشافية ٣ / ٥٣ .

<sup>(</sup>۲) قرآ بإبدالها ياه مكسورة (أبَّة ) أبو عمرو وتسافع وابن كثير ورُويِّس وقالون والأورق ويسعقوب. وذهب الجمهور إلى أن التسهيل يكون بجعلها بين بين لابسقلها ياه خالصة . وذكر الزمحشرى أن القراءة بالياء لاتجوز أن تكون قراءة ، ومن صرح به فهو لاحن محسرف، والصواب جعلها بين بين أى بين مخرج الهجزة وإلياء . معجم القراءات ٢/ ٣٥١ .

وذهب ابن الأنبارى إلى عدم جواز جملها بين بين لأن حركتها غير أصلية ، إنما مقولـة . البيان ١/٣٩٥ .

لسكونها وانفتاح ما قبلها إذ أصلها السكون ، فأصلها الإبدال، فكذلك بعد نقل الحركة المها ، (۱).

يفهم ممـا سبق أن كلمة ( أَثِمَّة) أصلـها : (أَ أُمِمَة ) وحدث للهمزة الـثانية تغيران صوتيان .

الأول : تحريكهــا بالكسرة المنــقولة من الميم الأولــى بعد إدغامها فــى الميم الثانية .

فصارت : ( أَ إِمَّة )، وكان من الممكن أن تبدل ألفاً لـسكونها وانـفتاح ماقبـلها فكانـت الكلمة ستـصير ( آمَّة ) غير أنـه عدل عن ذلك لأنه سـيحول الكلمة إلى بناء غريب .

الثانى : إبدالها ياء مكسورة ( أيمة ) فكأن الإبدال هنا ممتد لأن إبدالها ألفاً كان من حقها قبل ذلك .

يقــول في موضع آخــر معلقــا على (أَتَنَّكُمُ) فــى قوله تعــالى : ﴿إِنَّكُمْ
 لَتَأْتُونَ الرَّجَالُ شَهَوَةً مَن دُون النَسَاءَ﴾ مسرد الاعران : آية ٨١٠ .

• تقرأ بتـحقيق الأولى وتلــين الثانية بـغير مد (٢٠)... ومن قرأ بتـحقيق الأولى وتليين الثانيــة بغير مد ، فإنه استثقل اجتماع همــزتين، ولين الثانية لانه بها وقع الاستثقال ، ولهذا أجمعوا على تغييرها في نحو : آدم وآخره(٢٠).

وأرى أن التخفيف الذى حدث فى الكــلمتين السابقتين ( أَيِمَّة ) و (أَيِنَّكُمُ) ليس بإبدال الهمزة المكسورة ياء ، إنما بحذفها ، وبعد الحذف تشا صوت انتقالى

<sup>(</sup>۱) السان ۱/ ۳۹۵ .

 <sup>(</sup>۲) قرأ بتــحقيق الاولى وتــلـين الثانــية ( أَيِنّكم ) ابن كــثير وأبو عمــرو ورويس وورش ويعقوب . مــمجم
 القراءات ۲۰ / ۲۰ .

<sup>(</sup>٣) البيان ١ / ٣٦٧ .

هو الياء، وهـذه الياء من جنس الكـسرة حركتها، وقـد نشأت للمحافـظة على تركيب الكلمة

فبعد الحذف التقت حركتان قصيرتان ( - ُ - ِ )

#### ٢ - جعلما بين بين :

تبعل الهمزة الثانية بين بين اى بينها وبين الحرف الذى منه حركتها . بشرط ان تكون حركتها اصلية .

يقول ابن الأنباري عن كلمة ( أثنكم ) في الآية السابقة :

«تقرأ بتليين الثانية بعد مَدة (١٠) . . ومن قرأ بتليين الثانية بعد مدة فإنه أراد التحقيق من جهتين ، إدخال المدة وجعل الهمزة بين بين ١٦٠٠.

ويُشْتَرَط فى الهمزة التى تجعل بين بين أن تكون متحركة وأن تكون حركتها أصلية غير منقولة ، وهذا واضح فى (أتنكم) أما إذا كانت حركتها منقولة كما فى كلمة (أثمَّة) السابقة، فلا يجوز أن تجعل بين بين ؛ إذ أصلها السكون لا الحركة ، فالأصل كما سبق (أأممة) . ويقول ابن الأنبارى عنها :

لايجوز أن تجعل بـين بين كالمكسورة في (أنذا) لأن الحـركة في هـمزة (أثنةً) فأبـدلت في (أثذا) أصلبـة لازمة غير منـتِولة بخلاف الحركـة في همزة (أثنةً) فأبـدلت في (أثذا) بين بين لأن (أثفة) لأن أصلها فـى السكون البدل، وجعلت الهـمزة في (أثذا) بين بين لأن

<sup>(</sup>١) ( أينكم ) قرأ بذلك أبو عمرو وزيد، معجم القراءات ٣ / ١٠٠ .

<sup>(</sup>۲) البيان ۱/۳۱۷ .

أصلها في الحركة أن تجعل بين بين . ومعنى جعل الهمزة في التخفيف بين بين، أن تجعل بدين الهمزة والحرف الذي حركتها منه ، فجعلت في ( أثاذا ) بين الهمزة والحرف المهرزة وهي من الياء ؟ (١٠).

ويرى الدكتور إبراهم أنيس أن وصف القدماء الهمزة بين بين لايمكن الجزم به علمياً ، ورأى أن ماينشاً من تسهيل السهمزة إنما هو صوت انتقالى ينشأ من التقاء حركتين قصيرتين؛ حركة الهمزة الأولى وهى الفتحة وحركة الثانية وهي الكسرة . يقول :

التسهيل الهمزة بين بين : هذا هو تعبير القدماء من القراء عن تلك الحالة الخامضة لنطق السهمزة. فقد قالوا إن تسهيل السهمزة المتحركة بأن ينطق بها لامحققة ولا حرف لين خالص بل بين بين. فالهمزة المكسورة ينطق بها في حالة تسهيلها بين بين ، لامحققة ولا ياء خالصة ، هكذا قال القدماء من القراء .

أما التكييف الصوتى لهذه الحالة فليس من البسير الجزم بوصفه وصفاً علمياً مؤكداً. وإذا صح النطق الذى سمعته من أفواه المعاصرين من القراء ، تكون هـنه الحالة عبارة عن سقوط السهمزة من الكلام تاركة حـركة وراءها، فالذى نسمعه حيننذ لايمت إلى الهمزة بصلة ، بل هو صوت لـين قصير يسمى عادة حركة الهمزة ، من فتحة أو ضمة أو كسرة . ويترتب على هذا المنطق التقاء صوتى لين قصيريس، وهما مايسميه المحدثون ويتقلب في معظم اللغات أن تؤدى مثل هذه الحالة إلى صوت لـين انتقالى ، ينشأ من الحركتين أو صوتى اللين القصيرين. والذى يؤيد مانـذهب إليه بشأن نطق الهمزة بين بين ، أما الهمزة بين بين ، أما الهمزة بالكيمية بالسكون فلا تقرأ بين بين » (أ).

<sup>(</sup>١) البيان ١/ ٣٩٥ .

<sup>(</sup>٢) الأصوت اللغوية ٩٠ – ٩١ .

ورد حذف الهمزة الثانية في كتاب البيان في موضعين هكذا :

# ١- تحذف الهمزة الثانية عندما يكون المضارع على وزن ( ١ [قعل].

يقول ابن الانبسارى عن أصل (يقيمون ) فى قسوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمَمَّا رَزَقَنَاهُمْ يُنفقُونَ﴾ ومورة البقرة : آية 17 .

و أصل يُقيمُون ! (يُؤَقُومُونَ ) على وزن (يُؤَقْعِلُونَ) فحذفوا الهمزة منه وإن لم يجتمع فيه همزتان ، حملاً على ما اجتمع فيه همزتان ، ألا ترى أنك تقول : أقيم عَيْنَ وأصله : (أَ أَقُومُ ) فحذفت الهمزة الثانية لئلا يُجمع بين همزتين . ثم حذفوها مع الياء والـتاء والنون ، نحو : يُقيم وتُقيم وتُقيم حملاً على (أقيم) لئلا تختلف طرق تصاريف الكلمة ) (1).

يُفْهَم مما سبق أن الهمـزة الثانية تحذف فـــى كل فعـل مضارع عـــلى وزن (أُ أَفْعِلُ) وذلك كراهية الجمع بين همزتين، وذلك نحو : ( أقيم ) والاصل :

أَ أَقْوِمُ > أَقِومُ > أَقِومُ > أَقِومُ اللّهِ مَا يَعْمُ . ثم حمل بالتى المضارع اى المُصدَّرُ بالياء والتاء والتون عليه وإن لم يكن مصدراً بهمزتين، وذلك طرداً للباب على وتيرة تواحدة ، فسنقول : يَقَوْمِ وتُقَوِّمُ ونَقيم ونقيم والأصل : يُوَقَوْمُ وتُقَوْمُ ونَقُومُ ونَقُومُ > يُقُومُ ونَقَومُ ونَقُومُ ونَقُومُ > يُقُومُ > يُقُومُ ونَقُومُ أَنْقُومُ > يُقُومُ أَنْقُومُ > يُقُومُ ونَقُومُ أَنْقُومُ أُنْقُومُ أَنْقُومُ أَنْقُومُ أَنْقُومُ أَنْقُومُ أَنْقُومُ أَنْقُومُ أَنْقُومُ أَنْقُومُ أَنْقُومُ أُنْقُومُ أَنْقُومُ أُنْقُومُ أَنْقُومُ أَنْعُومُ أَنْقُومُ أَنْقُومُ أُلِ

ويرى الرضى أن حذف الهمزة الثانية هنا على غير القياس؛ إذ القياس قلبها واواً لانضمام ما قبلها ، لكنهم حذف والكثرة الاستعمال . يقوم : ﴿ والتزم في باب ( أكرم ) حذف الثانية ، والقياس فيه قلب الثانية واواً كما في ( أُويْدِمُ )، لكنه خفف الكلمة بحذف الثانية لكثرة الاستعمال كما خُفَفَتْ في ( خُذُ وكُلُ )

<sup>(</sup>١) البيان ١ / ٤٧ – ٤٨ .

بالحذف، والقياس قلبها واواً ، ثم حمل أخواته من تُؤكُّرِمُ ويُؤكُّرِمُ عليه وإن لم يجتمع همزتان ، (۱).

 أ - تحذف الهمسزة الثانية إذا كانت الأولى همزة وصل من فسعل الأمر من المهموز الفاء .

يقول ابن الأنسبارى عن أصل كلمة (كلوا) فى قوله تسعالى : ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا همَّا فى الأَرْض حَلالاً طَيَّا ﴾ سورة البترة : آية ١٦٨٠ .

« كلوا أصله: (أ أكلوا) فاجتمع همزتان همزة أصلية وهمزة اجتلبت لثلا يبتدأ بالساكن، فاستثقلوا اجتماعهما ، فحذفوا إحداهما ، وكان حذف الهمزة الأصلية أولى من المجتلبة ، لأن المجتلبة دخلت لمعنى والأصلية لم تدخل لمعنى فكان حذفها أولى ، فلما حذفت الأصلية استغنى عن المجتلبة ؛ لأنها دخلت لئلا يبتدأ بالساكن وهى الهمزة الأصلية وقد حذفت ، فاستغنى عنها لزوال الساكن الذى اجتلبت من أجله ، فصار (كلوا) ووزنه (علوا) بحذف الفاء التى هى الهمزة » (1).

يُغْهَم مما سبـق أن فعل الأمر ( كُلُوا ) أصله ( أَ أَكَــلوا ) من المهمــوز الفاء (أكَلَ) وحدث له ما ياتي :

 ١- حذفت الهمزة الثانية تخفيفاً، كراهية توالى همزتين. وإن الأصل فى حذف أحد المتماثلين أن يحذف الأول ، لكنهم لم يحذفوا السهمزة الأولى لانها جاءت لمعنى، أى للابتداء بالساكن ، أما الثانية فلم تجئ لمعنى : (أكلوا) .

٢ - تحذف همزة الوصل لانه لاحاجة لها؛ إذ الحرف الثانى وهو الكاف محرك :
 (كُلوا) .

<sup>(</sup>۱) شرح الشافية ۲/ ۹۹ – ۲۰ .

<sup>(</sup>٢) البيان ١ / ١٣٥ .

ويرى الرضى أن الحذف هنا على غير قسياس ؟ إذ القياس قلب الثانية واوأ لانضمام ماقبلها، لكن الحذف جاء لكثرة الاستعمال. يقول:

وأصل: خذ وكل ومر: (أَوْخُذُ و أَوْكُلُ وأَوْمُرُ)، وكان القياس قلب الثانية والله الثانية لكثرة والله النائية لكثرة المتعمال . وعلى كل حال فالحذف أوغل في التخفيف من قلبها واوآه (١٠).

#### ملاحظة :

ورد في كتباب البيان في قراءة حذف الهمزة الأولى للتخفيف إذا كانت للاستفهام وإن كان حذفها ليس بقوى .

يقول تعليقاً على ( أشنكم ) في قوله تعالى : ﴿إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهُوْةً مَن دُونَ النّسَاء﴾ دمورة الاعراف: آية ١٨١ .

«تقرأ بحذف همـزة الاستفهام<sup>(۲)</sup> . . . ومن قـرأ بحذف همـزة الاستفـهام فللتخفيف وحذف همزة الاستفهام ليس بقوى»<sup>(۲)</sup> .

ويبدو أن الهمزة هـنا جاءت لمعنى وهو الاستفهام ، وإذا حـذفت سيتحول الكلام إلى إخبار .

<sup>(</sup>١) شرح الشافية ٣/ ٥٠ .

 <sup>(</sup>۲) قرأ ( إنكم ) بحذف همزة الاستفهام على الحبر المستأنف نافع وحفص عن عاصم وأبو جعفر ، وذكرها
 ابن عطية قراءة للكسائى ، وهى اختيار أبى عبيد . معجم القسراءات ٣ / ٩٩ .

<sup>(</sup>٣) اليان ١/ ٣٦٧ - ٢٦٨ .

# القسم الرابع تخفيف الحرف الثانى بحذف حركته فى الكلمات الثلاثية

ورد فى كـتاب البيان حــذف حـركة الحرف الـثانى تخفـيفاً فى الكــلمات الثلاثية ، وذلك فى موضعين : الأول : ما كان على وزن فعل ، والثانى : ما كان على وزن فعل . وفيما يلى بيان ذلك .

١ - تحذف الكسرة من الحرف الثاني في كل ما كان على وزن فَعلَ .

يقول ابن الأنبارى تعليقاً على كلمة (نكد) في قوله تعالى: ﴿وَالْبَلَدُ الطَّيْبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِهِ وَالَّذِي خَبُثَ لا يَخْرُجُ إِلاَّ نَكِدًا﴾ سورة الاعراف: آية ٥٥٨.

ل يُقْرَأ ( نَكْداً )(١) . . . ومن قرأ بفتح النون وسكون الكاف فإنه حذف
 الكسرة من ( نكداً ) لأن كل ما كان على فَعَل بفتح الفاء وكسر العين فإنه يجوز
 فيه حذف الكسرة ، كقولهم فى كَيْفِ : كَنْفٌ ١٤٠٠ .

 ٢ - تُحذَف الضمة من الحرف الثانى فى كل ماكان على وزن فَعُل اسمًا كان أو بمنزلته .

يقول ابن الانسبارى تعليقاً على (وَهُو) فى قوله تسعالى : ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتُوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءِ عَلَيْمٌ﴾ سوره البقرة : آية ٢٩٥ .

وقُرِيُّ (هُو) بسكـون الهاء . . . فمن أسـكنها جعـل الواو كأنها مــن نفس

 <sup>(</sup>۱) قرا بذلك: ابن مطرف وابن محيصن وقتاده والبزى بخلاف عنه . معجم القراءات ۲/ ۸۱ – ۸۲ .
 (۲) السان ۲۱ / ۳۶۱ .

<sup>(</sup>٣) قرأ بذلك نافع وأبو عمرو والكسائي وقالون وأبو جعفر والحسن واليزيدي . معجم القراءات ١/ ٧٢ .

الكلمة لأنها لاتنفصل عنها ، (وَهُو) بمنزلة عَضُد ، فكما جاز أن يقال في عَضْد (عَضْد) بالإسكان فكذلك ههنا . وحكم الفاء مع (هو) حكم الواو في جواز الضم و السكون، (۱) .

يفهم مما سبق أن الاسم الذى على وزن (فعل) يسجوز تخفيفه بحذف الضمة من عينه، ويحمل عليه كل ما كان على هذا الوزن وإن لم يكن اسماً ، ولم يكن كلمة واحدة : نحو : (وَهُو) و (فَهُو) ويسجوز التخفيف بحذف الضمة ، فنقول : (وَهُو) (فَهُو) كما قلنا في عَضْد (عَضْد) ، فقد عوملت الواو والنفاء معاملة الحرف الذى من بنية الكلمة لأنهما لاينفصلان في الاستخدام عما بعدهما .

- ويمكن أن يحمل علميهما كذلك اللام والهمزة ؛ لأنهمما لاينفصلان عما يليهما، كقولنا : لَهُوَ أفضل من زيد في (لَهُو) ومن أمثلة الهمزة قول الشاعر : وقُمتُ للطيف مرتباعاً وأرَّقنسي فقلت أهْي سَرَتْ أم عادني حُلُمُ.

فقال: (أهي) والأصل ( أهي) فحملت على وزن (فعل) بكسر العين(٢) .

أما (ثُمَّ) فلا تعامل معاملة اختيها السابقتين ( الواو والفاء ) لانها يمكن أن تنفصل عما بعدها بخلاف هذين الحرفين ، وأجاز الكسائى حملها عليهما فى قراءة «ثُمَّ هُوَ<sup>(٢)</sup> يَوْمُ الْقَيَامَةُ مَنَ الْمُحْضَرِينَ ، سورة القصص : آية ٦٦ .

يقول ابن الأنباري :

الم يجز السكون معها إلا الكسائي ، فإنه قرأ بسكون الهاء حملاً على

<sup>(</sup>١) البيان ١/ ٦٩ .

<sup>(</sup>٢) الخصائص ٢/ ٢٣٢ .

 <sup>(</sup>٣) قرأ بذلك : الكسائى والحلوانى عن قالون وأبو جعفـر بخلاف عنه ونافع بخلاف عنه . معجم القراءات
 ١٢/٥ - ١٣ .

الواو والفاء لأنها من أخواتهما . وفرق الأكــثرون بينهما ؛ لأن ( ثُمَّ ) منفصلة منها وتقوم بنفسها بخلاف الواو والفاء ١٠٠٠ .

ويقول ابن جني عن ذلك :

وأما قراءة أهل الكوفة : ﴿ثُمَّ لَيُقْطَعُ ﴿ سَورَة الحَج : آية ١٥ فقبيح عندنا ؟ لأن ( ثُمَّ ) منفصلة يمكن الـوقوف عليها فلا تخلط بما بعدها فـتصير معه كالجزء الواحدة (٢٠ .

وحذف الضمة والكسرة من الحرف الثانى تخفيفاً لغةٌ بكر بن وائل وكثير من بنى تميم . يقول سيبويه فى: أهذا باب ما يُسكَّن استخفافاً وهو فى الأصل متحرك : وذلك قولهم فى فَخذ : فَخذ ، وعلى كَيِد: كَبْد ، وعَضُد: عَضْد ، وفى الرجُل : رجُل ، وفى كَرُمَ الرجل : كَرْمَ ، وفى عَلِمَ: عَلْمَ . وهى لغة وفى بكر بن وائل وأناس كثير من بنى تميم الله .

وأرى أن حذف حركة العين بسبب وقوع هذه الحـركة بعد النبرة مباشرة،
 ذلك أن المقطع الثالث في كل مـكان على وزن فعل أو فعل أو فعل، حين نعد
 من آخر الكلمة، هو الذى يقع عليه النبر. يقول الدكتور إبراهيم أنيس :

أما في الفعـل الماضي الثلاثي ، مثل : كتّب وفرح وصَعب فالـنبر يكون على المقطع الثالث ، حين تعد المقاطع من آخر الكلمة (<sup>(1)</sup>).

أى أن المقاطع الثلاثة هنا من المقاطع القصيرة المفتوحة (ص ح).

<sup>(</sup>١) اليان ١/ ٦٩ .

<sup>(</sup>٢) الخصائص ٢/ ٣٣٢ .

<sup>(</sup>٣) الكتاب ١١٣/٤ وانظر كذلك : لهجة تميم وأثرها في العربية الموحدة ١٥٢ و ١٦٢ .

<sup>(</sup>٤) الأصوات اللغوية ١٧٢ .

# القسم الخامس: التقاء الساكنين

يقسول ابن يعيش: • اعسلم أن التقاء السساكنين لايجوز ، بل همو غير عكن ، وذل من قسبل أن الحرف الساكن كالموقسوف عليه وما بعده كسالمبدء به ، ومحال الابتداء بساكن ، فلذلك امتنع التقاؤهما .

وفى الوقف يجوز الجمع بين ساكنين، فيكون الوقف كالسادَّ مَسَدَّ الحركة، كقولك : قام زَيْد ، وهذا بكر . وإنا سد الوقف مسد الحركة لأن الوقف على الحرف يُمكِّن جرس ذلك الحسرف ويوفر الصوت عليه ، فيصير توفير الصوت بمنزلة الحركة له ، ألا ترى أنك إذا قلت : (عَمْرُو) ووقفت عليه وجدت للراء من التكرير وتوفير الصوت ما ليس لها إذا وصلتها بغيره (()).

يُفهَم من كلام ابن يعيش السابق ما يأتي :

١ - لا يجوز الـتقاء الساكنـين في غير آخر الكـلمة ، وسبب ذلك أن الـساكن الأول بمثابة آخر حرف في الكلمة عند الـوقف عليه، والحرف الثاني بمثابة أول حرف في الـكلمة في حـالة البدء ، ومن المـعروف أن البدأ بالـساكن لا يجوز ، وهذا هو السبب في منع التقائهما .

٢ - يجوز التقاء الساكنين في آخر الكلمة في حالة الـوقف ، وجاز ذلك لأن
 الوقف على الحرف الأخير بمثابة الحركة له لأنه يمكن المتكلم من أدائه أدائه
 أداء تاما ، ومذلك لايكون هناك ساكنان إلا ظاهرا فقط.

وإذا التقى الـساكنان وجب تحريك أولـهما ، والأصل أن يحرك بـالكسر. يقول الرضي :

<sup>(</sup>١) شرح المفصل ٩/ ١٢٠ - ١٢١ .

الأصل في تحريك الساكن الأول الكسر ، لما ذكرنا أنه من سجية النفس
 إذا لم تُستكرو على حركة أخرى .

وقيل: إنما كان أصل كل ساكن احتبج إلى تحريكه من هذا الذى نحن فيه ومن همزة الـوصل الكسر ؛ لأن السكـون في الفعل ، أى الجزم، أقـيم مقام الكسر في الاسم ، أى الجر ، فلما احتبج إلى حركة قائمة مقام السكون مزيلة له أقيم الكسر مقامه على سبيل التقاص .

وقيل : إنما كسر أول الساكنين وقت الاحتياج إلى تحريكه لأنه لم يقع إلا في آخر الكلمة فاستحب أن يُحرَك بحركة لا تلتبس بالحركة الإعرابية ، فكان الكسر أولى ؛ لأنه لايكون إعراباً إلا مع تنوين بعده أو مايقوم مقامها من لام وإضافة ، فإذا لم يوجد بعده تنوين ولاقائم مقامها عُلِمَ أنه ليس بإعراب، وأما الضم والفتح فقد يكونان إعراباً بلا تنوين ، وشئ قائم مقامه » .

ويجوز أن يحرك أول الساكنين بالكسر على الأصل أو الضم للإتباع. يقول ابن الأنبارى تعليقاً على ( فمنِ اضُطُر ً ) فى قوله تعالى : ﴿ فَمَنِ اضْطُر ّ غَيْر بَاغٍ وَلا عَاد فَلا إِثْمَ عَلَيْهُ﴾ وسورة البترة : آية ١٧٣٠ .

قُرِئ ( فمنِ اضْطَرَ ) بكسر النون وضمها(١) . فمن كسر فعلى الأصل فى التقاء الساكنين ، ومن ضمها فللإتباع استثقالاً وكراهية للخروج من كسر إلى ضم ، ولهـذا ليس فى كلامهم ما هو على وزن (فِعُل) بكسر الـفاء وضم العين ١١٠٠ .

<sup>(</sup>۱) قرآ بكسر النون لالتقاه الساكنين: عاصم وحسمة وأبو عمرو والمطنوعي والحسن ويعقسوب والزهري وطلحة الياسي وابن أبي ليلي القاضي و أبو عشمان عمرو وعمرو بن ميمون بن ممهوان وطلحة بن سليمان السراذي وسلام. وقرآ بالفسم: نافع وابن عامس وابن كثير والكسائي وعبد الرحمن الأعرج وأبو جعفر . معجم القراءات ١٣٣١/.

<sup>(</sup>٢) البيان ١/١٣٧ .

ويقــــول في موضـــع آخر تعليقــاً على قوله تــعالى : ﴿وَلَقَدِ اسْتَهْزِعُ عَلَى اللهِ مِن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِاللَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِعُونَ ﴿ مَسُرَدَ الانمامِ:
 آية ١١٠ .

ولقد استهزئ ، قرئ بكسر الزاى وضمها(١) فمن قرأ بالكسر فعلى أصل التحريك لالتقاء الساكنين . ومن قرأ بالضم فعلى إتباع الفاء في استهزئ » .

 <sup>(</sup>١) قرأ بكسر الدال لالتقاء الساكنين: أبو عمرو وعــاصم وحــزة ويعقوب والحـــن والمطوعى . وقرأ بالضم
 للإتباع: نافع والكسائى وابن كثير وابن عامر وأبو جعفر . معجم القراءات ٢٩١/٣ – ٣٩٢ .

### الخاتمة

من خلال العرض السابق للبحث نستطيع أن نوجز أهم النتائج على النحو التالى :

١ - إذا أُغْلِق المقطع بواو ساكنة مسبوقة بكسرة ، فإنه يحدث لها مايأتي :

أ - تماثل الواو الكسرة ، فتقلب ياء .

ب - تماثل الياء الكسرة ، فتقلب كسرة قصيرة مثلها .

ج - تتحــول الكسرتان القصيــرتان إلى كسرة طويلة، كــما فى : ميعاد . الأصل : موعاد > ميعاد > ميعاد .

م - ُرع - َ د - ُن > م - يع - َ د -ُن > م - / -ع - َ د -ُن - ُن > م - - ع د -ُن .

٢ - إذا أغلق المقطع بياء ساكنة مسبوقة بضمة ، فإنه يحدث لها مايأتي :

أ - تماثل الياء الضمة ، فتقلب واوأ .

ب - تماثل الواو الضمة ، فتقلب ضمة قصيرة مثلها .

جـ - تشحول الضمتان الـقصيرتان إلى ضمة طويلة، كما في : موق الأصل : ميقن > موقن > موقن .

م - ُى ق - ن - ُن > م - وق - ُن - ُن > م - ُ / - ُق - ن - ُن ن > م - ـ ُ - ُ ق - َن - ُن . .

٣ - تحذف الواو أو الياء الواقعة بين حركتين متماثلتين ، ثم تحول الحركتان إلى
 حركة طويلة

كما في : قام وباع . الأصل : قُومَ وبيَّعَ > قام وباع

- ق و م / ب ى ع > ق x م / ب x ع - > ق - - م - / ب - - ء - .
- ع يتحول الصوتان المركبان (- و) و (- ى) إلى فتحة طويلة (- -) كما في : يكادُ ويُباعُ . الأصل : يكودُ ويُبيعُ > يكودُ ويُبيعُ > يكودُ ويُبيعُ > يكودُ ويُبيعُ > يكاد ويُباع ، ي ك و د / ى ب ي > ى ك و 7 ى ب ي ع > ي ك و د / ى ب ي ع > ي ع ك بنقل حركة الواو والياء إلى الساكن السابق عليهما > ي ك - / ي ب - ع .
- ٥ قلب الواو والياء همزة فيما ورد من أمثلة في اللغة العربية لايعود بالدرجة الأولى إلى الناحية الصوتية ، وإنما سبب يكمن في أن المتكلم آثر استبدال الصوت الانزلاقي ( الواو والياء المحركتين ) بصوت قطعي لا يتأثر بما قبله وهو الهمزة .
- أ فاستبدل الصوتين الانزلاقيين المركبين ( - و ) و ( - 2) همزة
   في نحو : سماء ورداء . والأصل : سَماو ورداى .
- ب والمصوتان الانزلاقيان ( و ) و ( و ) كمما في نمحو : إلمه وأجوه. والأصل : وله ووجوه .
- جـ والصوتان الانزلاقیان (و ) و ( ی ) فی نحو عجائز ومعائش . والأصل : عجاوز ومعایش .
- آ قلب الواو تاء فيما ورد من أصلة ليس لسبب صوتى ، وإنما بسبب أن المتكلم آثر استبدال الصوت الانزلاقى بصوت قطعى لايتأثر بما قبله من حركات، وذلك كما ورد فيما على وزن افـتعل ومشتقاتـه من المثال أى استبدل الصوتان الانـزلاقيان المركبان ( و ) و ( ى ) تـاء فى مثل : اتّقى ومتقين . والاصل : أوتقى ومُوتقين > اتّقى ومتقين .

٧ - إذا وقعت الواو المحركة بضمة بعد مقطع مغلق بصامت صحيح ، فإنه
 يحدث لها واحد من أوين .

الأول : تماثل الواو حركستها ، فتقلب ضمة مثلها ، ثم تتحـول الضمتان القصيرتان إلى ضمة طويلة . مثل : يقول ، الأصل : يَقُولُ > يقول .

ى - َق و - ُل - > ى - َق - / - ل - > ى - َق - - ل - .

والثانى: تنقل السضمة إلى الساكن السابق على السواو فتسكن الواو، ثم تماثل الواو الضسمة السابقة فتقلب ضسمة مثلها، ثم تتحول السضمتان إلى ضمة طويلة.

يَقُولُ > يَقُولُ > يَقُولُ .

ى - َ ق و - ُ ل َ - > ى - ُ ق - ُ و ل - ُ > ى - َ ق - ُ / - ُ ل - ُ > ى - َ ق - ُ - ُ ل - َ .

حركة فاء الماضى المبنى للمجهول من الأجوف فى نحو : قيل وبيع،
 والأصل : قُول وبيع ، ليست منقولة من العين ، وإنما حدث للفعلين
 السابقين وأمثالهما ما يأتى :

أ - تماثل حركة الفاء حركة العين ، فتقلب كسرة مثلها .

جـ - تتحول الكسرتان القصيرتان إلى كسرة طويلة .

ق - و - ل - / ب - ي - ع - > ق - و - ل - / ب - ي - ع - > > ق - و - ل - / ب - ي - ع - > > ق - و - ل - / ب - ع - .

- ٩ تُنْقَل العين إلى موضع اللام (قلب مكانى ) فى بعض صيغ اسم الفاعل من الأجوف فى مشل هار ، والأصل : هار ، ثم تحولت إلى هارو فى الرفع والبحر ، ثم تُعامل الصيغة معاملة اسم الفاعل من الناقص فى نحو : قاض ، ويحدث لها ما يأتى :
- أ تماثل السفسة في حالة السرفع الكسرة السابقة علميها ، فتقلب كسرة مثلها.

ب- تُحُذَف الواو لوقوعها بين حركتين متماثلتين، فتلتقى كسرتان قصيرتان.

جـ - تتحول الكسرتان القصيرتان إلى كسرة طويلة .

د - تُقْصُّر الكسرة الطويلة لوقوعها في مقطع مغلق .

هارو في الرفع والجر > هار و في الرفع والجر > هارين هار .

- هـ -َ -َ ر و -ُن > هـ -َ -َ ر و- ن في الرفع والجر > هـ -َ -َ ر X ن > مَـ -َ -َ ر ن .
- ١٠ تُحذَف الياء الواقعة لاماً إذا توسطت فتحة قصيرة وضمة طويلة ، فتلتقى حركتان مختلفتان في السطابع إحداهما منخفضة وهي الفتحة والأخرى مرتفعة وهي الضمة الطويلة ، ثم تقلب الضمة الطويلة إلى مايمثلها صوتياً وهي الواو .
  - كما في اشتروا وتنسون . والأصل : اشتريُوا وتنسيَوُن .

<1> 0 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1 = -1

١١ - إذا التقى حرفان من جنس واحد > فإنه يسكن الأول وتحذف حركته إذا

كان ماقبله متحركاً ، أو تنقل إلى ماقبله إذا كان ساكناً ، ثم يدغم فى الثانى ، فى نحو : شد - والأصل : شدد > شدد > شد . ويُودُ - والأصل : يُودُدُ > يَودُدُ > يَودُدُ > يَودُدُ > يَودُدُ > يَودُ .

١٢- إذا التقى حرفان متقاربان صوتياً فإن أحدهما يتماثـل مع الآخر ، فيقلب إلى لفظ صاحبه > ثم يُدغَم فيه . كـما فـى نحـو : ادارك والاصل: تدارك، الـتقت التـاء والدال ، وهما من مخرج واحد، ولافـرق بينهـما إلافى الجهر والهمس ، فسكنت التاء وجئ قبلها بهمزة وصل ، ثم ماثلت الدال فقلبت دالاً مثلها ثم أدغمت فى الدال الثانية .

تَدَارك > تُدَارك > اتْدَارك > ادْدَارك > ادَّارك .

ولا يحدث العكس > أى لاتتماثــل الدال مع التاء ؟ لأن الدال كــما يقول علــماؤنا الـقدامى أقــوى من التــاء ، إذ هى مجــهورة والتــاء مهمــوسة ، ولايدغم الأقوى فى الأضعف .

١٣ - إذا كانت فاء افتعل حرفاً مفخماً (صاداً أو ضاداً أو طاء أو ظاء ) فإن التاء تُقرَّب صوتياً من هذه الحروف المفخمة ، وذلك بقلبها إلى نظيرها المفخم وهبو الطاء ، وبذلك يحدث المتقارب والانسجام بين الطاء وهذه الحروف لأنها جميعاً مفخمة ، وهدا يسميه ابن جنى ( الإدغام الاصغر ) أى تقريب التاء من هذه الحروف دون إدغام كما في نحو : اصطبر واضطرب واطرد واظطلم، والاصل : اصتبر واضترَب واطترَد واظلم ، والاصل : اصتبر واضترَب واطرد واظلم ، والاصل : اصتبر واضترَب واطترَد واظلم .

١٤ - الواو والياء في نحو ; بير وسُول ليستا مقلوبتين عن همزة ساكنة ، وإنما هما حركتان طويلتان ناتجتان عن إطالة الحركة السابقة على الهمزة الساكنة بعد حذفها ، والأصل : بثر وسُولٌ .

- المجوز تخفيف الهمزة المتحركة المسبوقة بساكن ، وذلك بحدفها ونقل حركتها إلى ذلك الساكن ، كما في نحو : مسلة ، والأصل : مَسْألة .
- ١٦- إذا التقت همزتان ، الأولى متحركة والثانية ساكنة ، فإن يجوز تخفيف الثانية بحذفها وإطالة الحركة السابقة عليها كما فى نحو : آدم وآخر ، والأصل : أأدم و أأخر . فالالف هنا فى آخر وآدم وأمشالهما ليست بدلاً من الهمزة .
- ۱۷ إذا التقت همزتان ، الأولى محركة بالفتح والثانية محركة بالكسر، فإن الثانية يجوز أن تخفف بحذفها ، وبعد الحذف تسلتفى حركتان قسيرتان فتحة وكسرة (- × -) فينشأ صوت انتقالى هو السياء من جنس حركة الكسرة ، وذلك كما في نحو : أيمة ، والأصل : أثمة . فالياء هنا نشأت بسبب الحذف ليُحافظ على تركيب الكلمة ، ولسست بدلاً من المهمزة المحذوفة .

### 14 - تحذف الهمزة الثانية دائماً في موضعين :

الأول : في المضارع من وزن أفعل (مهموز الفاء) وكانت همزته الأولى حرف مضارعة والثانية فاء الفعل ، أي على وزن (أ أفعل كما في نحو : أكْرِمُ ، والأصل : أ أكْرِمُ - وقد حذفت الهمزة الثانية تخفيفا من باب كراهية توالى همزتين لما في الجمع بينهما من الثقل في النطق . ثم حمل عليه باقىي تصريفات المضارع المبدوء بالتاء والنون والياء ، وإن لم تلتق همزتان طرداً للباب على وتيرة واحدة، فنقول : تكُرِمُ ونكُرِمُ ويكُرِمُ ، والأصل تُوكُرِمُ ونُوكُرِمُ .

والشانى: فى فعل الأمر من مهموز الفاء ، كما فى نمحو : كُلُّ ومُر ، والأصل أَوْمُر وأَوْكُلُ(١) . الأولى همزة وصل وقد جى بها لأن الحرف التالى لها ساكن ، والثانية فاء المفعل . وحذفت الشانية تخفيفاً من باب كراهية توالى همزتين ، ثم حذفت الثانية لأنه جى عبها توصلاً للنطق بالساكن وقد حذف فلا داعى لوجودها. أَوْمُر / أَوْكُل > امُر واكُلُ > مُر وكُلُ .

١٩- يُخفَف الحرف الثانى من الكلمات الثلاثية المحرك فيها جسيع حروفها ، وذلك بحدف حركته فى لغة بكر بن وائل وكشير من بنى تميم، وسبب ذلك وقوع هذا الحرف بعد المقطع المنبور مباشرة ، وهو الحرف الأول ، كَنْد وعَضْد .

 <sup>(</sup>١) يجوز أن نقول في هذا الفعل كذلك أؤمر بجانب مُر ، ولا يجوز ذلك في الفعل ذلك .

# المراجع

- الأصوات اللغوية ، للدكتور / إبراهيم أنيس مكتبة الأنجلـو المصرية -القاهرة ١٩٨٤ .
  - البداية والنهاية ، لابن كثير مكتبة المعارف بيروت / لبنان ١٩٩١م.
- بغية الـوعاة فى طبقات الـلغويين والنحاة ، لـلسيوطى ( جلال الـدين عبد الرحمـن ابن أبى بكر ) تحـقيق / محمـد أبو الفضـل إبراهيم - المكـتبة العصرية . بيروت / لبنان - بدون تاريخ .
- البيان في غريب إعراب القرآن، لابن الأنبارى (أبي البركات كمال الدين).
   تحقيق د / طه عبد الحميد طه الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة .
   ١٩٦٩م .
- التطور اللغوى مظاهرة وعلله وقوانسيته ، للدكتور / رمضان عبد التواب مكتبة الخانجي القاهرة ، ١٩٩٠ .
- التطور النحوى لـلغة العـربية ، محـاضرات ألقاهـا المستشـرق الألماني / برجشتـراسر - أخرجه وصححه الدكـتور / رمضان عبد التواب - مـكتبة الخانجي - القاهرة ۱۹۹۷ م.
- الخصائص ، صنعة أبى الفتح عثمان بن جنى تحقق / محمد على
   النجار الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة ١٩٨٨م .
- دراسات فى علم أصوات العربية ، لـلدكتـور / داوود عبده مؤسسة الصباح - الكويت بدون تاريخ .
- دراسة السمع والكلام ، صوتيات اللغة من الإنتاج إلى الإدراك ، للدكتور
   سعد عبد العزيز مصلوح عالم الكتب القاهرة ۲۰۰۰م .

- ارتشاف الضرب من لسان العرب ، لأبى حيان الأندلسى تحقيق الدكتور
   / رجب عثمان محمد مكتب الخانجى القاهرة ١٩٩٨م.
- سير أعلام النبلاء ، للذهبي ( الإمام شمس المدين محمد بن أحمد بن
   عثمان) مؤسسة الرسالة بيروت / لبنان ١٩٩٣م .
- شذرات الذهب فـى أخبار من ذهب ، لابن الـعماد الحنبلـى ( أبى الفلاح
   عبد الحى ) دارالكتب العلمية بيروت / لبنان بدون تاريخ .
- شرح التصريف ، للثمانيني (عمر بن ثابت ) تحقيق الدكتور / إبراهيم
   بن سليمان البعيمي مكتبة الرشد الرياض / المملكة العربية السعودية
   ۱۹۹۹ .
- شرح شافية ابن الحاجب ، لرضى الدين الاستراباذى النحوى ( محمد ابن الحسن ) مع شرح شواهده لعبد القادر البغدادى تحقيق / محمد نور الحسن ومحمد الزقزاف ومحمد محيي الدين عبد الحميد دار الكتب العلمية بيروت / لبنان ۱۹۸۲ م .
- شرح مختصر التصريف العزى في فن المصرف ، لمسعود بن عمر التفتازاني
   تحقيق الدكتور عبد العال سالم مكرم دار السلاسل الكويت ١٩٨٣ .
  - شرح المفصل لابن يعيش مكتبة المتنبى القاهرة بدون تاريخ .
- طبقات الشافعية ، لابن قاض شهبة الدمشقى ( أبى بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن محمد ) تصحيح وتعليق الدكتور / الحافظ عبد العليم خان - عالم الكتب - بيروت / لبنان ١٩٨٧م .

- علم الأصوات ، للدكتور / كمال بشر دار غريب للطبع والنشر -القاهرة ۲۰۰۰م .
- علم اللغة ، مقدمة للقارئ العربى ، للدكتور / محمود السعران دار
   الفكر العربى القاهرة ١٩٩٢ م.
- فقه السلغات السامية ، للمستشرق الألماني / كارل بسروكلمان تسرجمة الدكتور / رمضان عبد التواب - جامعة الرياض / السعودية ١٩٧٧م.
- فوات الوفيات والذيل عليها ، لمحمد بن شاكر الكتبى دار صادر بيروت / لبنان ١٩٧٤م .
- فى قواعد الساميات ، العبرية والسريانية والحبشية ، للدكتور / رمضان عبد
   التواب مكتبة الخانجي القاهرة ١٩٨٣م.
- الكتاب ، لسيبويه ( أبى بشر عمرو بن قنبر ) تحقيق / عبد السلام هارون
   مكتبة الخانجى القاهرة ١٩٨٨م.
- کتاب الوافی بالوفیات ، لابن أیبك الصفدی ( صلاح الدین خلیل ) باعتناء
   / أيمن فؤاد سيد فرانز شتاينر / شتوتجارت ألمانیا الغربیة ١٩٩١.
- الكنى والألقاب ، للشيخ / عبد العزيز القمى مؤسسة الوفاء بيروت /
   لبنان بدون تاريخ .
- لهجة تميم وأثرها في العربية الموحدة ، لغالب فاضل المطلبي وزارة الثقافة - العراق ١٩٧٨م,
- المدخل إلى علم الأصوات ، دراسة مقارنة ، للدكتور / صلاح الدين صالح حسنين - القاهرة ١٩٨١ م.

- المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوى ، للدكتور / رمضان عبد التواب – مكتبة الخانجي – القاهرة ١٩٩٧م .
- مدخل فى الصوتيات ، لعبد الفتاح إبراهيم دار الجنوب للنشر تونس
   بدون تاريخ .
- معجم الـقراءات ، للدكتور / عبد الـلطيف الخطيب دار سعد الدين دمشق / سورية ٢٠٠٢م .
- معجم المؤلفين ، لعمرو رضا كحالة دار إحياء التسرات العربي بيروت
   لبنان بدون تاريخ .
- من لغات العرب ، لغة هـ ذيل ، للدكتـ ور / عبد الجواد الطـيب بدون
   مكان طبع وتاريخ .
- مناهج البحث في اللغة ، للدكتور / تمام حسان مكتبة الأنجلو المصرية القاهرة ١٩٩٠م .
- المنصف ، شرح الإمام أبى الفتح عثمان بن جنى الكتاب التصريف ،
   للإمام أبى عشمان المازنى النحوى البصرى تحقيق / إبراهيم مصطفى
   وعبد الله أمين وزارة المعارف العمومية القاهرة ١٩٥٤م.
- همع الهـ وامع فى شرح جمع الجوامـع ، للسيوطى ( الإمــام جلال الدين عبد الــرحمن بن أبى بكــر ) تحقيق الدكتــور / عبد العال سالــم مكرم -الكويت ١٩٨٠ .

# حروف العلة دراسـة لغويــة

#### د.عبد الحميد عليوة مسعد

قسم اللغة العربية - كلية الألسن -جامعة عين شمس

## ١- مدخل إلى حروف العلة :

درج اللغويون العرب على إطلاق اسم: حروف العلة على حروف: الألف والواو والياء ، من بين حروف العربية الثمانية والعشرين، وإطلاق اسم الألف والواو والياء ، من بين حروف العربية الثمانية والعشرين، وإطلاق اسم الثلاثة، سواء جاء واحد منها في أولها، أو في وسطها، أو في نهايتها، وسواء حوت تلك الأفعال حرفاً واحداً منها، أو أكثر من حرف. أما بقية حروف العربية، فأسموها بالحروف الصحيحة ، أو بالصوامت الصحيحة ، والأفعال الصحيحة ، أو التي لا تشتمل على أي من الحروف الثلاثة. سموها بالأفعال الصحيحة ، أو السلة . معنى ذلك ، أن ثمة ما يقسم أصوات اللغة إلى صوامت ، وإلى علل. وبتأمل ذلك الفارق نجد أن الصفة الأساسية التي تختص بها هذه علل وبتأمل ذلك الفارق نجد أن الصفة الأساسية التي تختص بها هذه الأصوات الاخرى غير المعتلة ، هي حرية مرور الهواء في أثناء إصدار هذه الأصوات ، ودون أن تعترضه عوائق في مجرى الهواء في أثناء إصدار هذه الأصوات ، ودون أن تعترضه عوائق في مجرى القم : من غلق ، أو تضييق ، أو انحراف ، أو تكرير ، أو تحول من الله الأخرى غير المعتلة .

ويمعنى آخر، إن هذه الأصوات الثلاثة تشبه الحركات في أهم صفة من صفاتها، وهي حرية مرور الهواء من مجرى الفم، ودون اعتراض. لكن هذا الوصف لها ، لايسعنى أنها حركات خالصة، في كل صورها النطقية التي ترد عليها في اللغة العربية؛ إذ إن هذه الأصوات ، أو الحروف المعتلة ، ترد في اللغة على صور متنوعة، بعضها - وهي حروف المد - يشبه تماماً الحركات في كل صفاتها ، بل يمكن القول : إنها هي الحركات الطويلة للحركات القصيرة العربية : الفتحة والكسرة والضمة . لكن بقية صور الحروف المعتلة ، فيها من صفات الحسوف الصامتة ما ليس في الحركات؛ كالحفيف المصاحب للواو والياء : حرفي العلة ، فهما بذلك من أشباه الصوامت نتيجة لهذا الاحتكاك، يضاف إلى ذلك : قصر تحققهما النطقي إذا قيسا بالحركات .

وثمة أشياء أخرى ، غير صوتية ، تجعلهما أشبه بالصوامت؛ حيث تدخل كل من الواو ، والياء في توزيع المقاطع، كما سنرى فيما بعد. وهناك من يضيف الجهر ، والوضوح السمعى لهذه الحروف المعتلة ، إذا ما قيست بالصوامت ، لكن المتأمل لهاتين الصفتين، يجد أنهما محققتان بدرجة أو بأخرى في بعض الصوامت أيضاً . من ثم ، استقر الرأى على أن أوضح ما يميز هذه الأصوات الثلاثة ، عن بقية أصوات العربية الأخرى، هو : حرية مرور الهواء معها في الفم، دون أن تعترضه عوائق .

## ٢ - مصطلح حروف العلة:

إن مصطلح: حروف العـلة ، لم يكن المصطلح الوحيد الـذى يطالعنا فى كتب الـلغويين الـعرب، بل نجده مـرتبطاً بمـصطلحـين آخرين، همـا : حروف اللـين، وحروف المد، أى أن المصـطلح الـعام الذى يمـكن جمع هـذه الحروف الثلاثة تحته هو : حروف العلة ، واللين ، والمد . لعل السر فى هذه التسمية ، أتى من أن هذه الحروف ، لاتأتى على صورة واحدة ؛ حيث نجـدها مرة محركة ، وأخــرى ساكنة ، وثالثــة مداً ، أو حركة طويلة لصامت يسبقها .

فمن نظر إليها ، وهي محركة، أي : تعقبها حركات، مثل : وكد، يُلِد، يُاسر، وَطَن ، يَضرب ، وَهَب . . الخ ، اعتبرها حروف علة .

ومن نــظر اليــها، وهي ساكــنة ، مشـل : بَيْت ، قَوْل، بَيْع، قَوْم . . الخ اعتبرها حروف علة ولين.

أما من نظر إليها على أنها حركات طويلة للصوامت السابقة عليها، فقد اعتبرها حروف مد ، مثل : قال ، باع ، يقوم ، يبيع . . الخ .

يعلل سيبويه لذلك؛ أى لكونها حروف علمة إذا تحركت ، بقوله : قوإذا قلت : أريد أن أُعطية حقه ، فنصبت الياء ، فليس لها إلا البيان والإثبات؛ لأنها لما تحركت ، خرجت من أن تكون حرف لين، وصارت مثل غير المعتل ، نحسو : باء ضَرَبَه ، وبَعُدَ شَبّهُهَا من الألف ، لأن الألف لاتكون أبدأ إلا ساكنة (١).

كما يـؤكد ابن جنى تلـك القوة التى تصيـر إليها الحروف المعـتلة : الواو واليـاء ، عند تحركـهما « فى مـثل : الغُيْر ، والعُيّبة ، والـطُول ، والعوض ، فتأتى بـالياء بعد الضمة ، وبـالواو بعد الكسرة ، أنه إنمـا جاز ذلك من قبل أن الياء والواو لما تحـركتا ، قويتا بالحركة ، فلحقتا بالحروف الـصحاح ، فجازت مخالفة ما قبلهما من الحركات إياهما .

وكذلك إذا أُدغِمَتا في مثل قولهم : ﴿اجلُّوذَ إِجلُواْذاً، واخرُوَّطَ اخرِوَّاطاً،

<sup>(</sup>۱) سيويه . كتــاب سيبويه ١٩٣/٤ . تحقيق وشــرح : عبد السلام محمد هــارون ، دار الجيل ، بيروت ط اولي .

فتصح المواو ... من قبل أنها لما أُدْغَمَت في التي بعدها قمويت ، وضارعت الحروف المصحاح، فجاز ثباتها مع أنكسار ما قبلها ، وكذلك قالوا : قُرْن ألُوني، وقُرُون لُني ، فصحّعوا الساء الأولى، وإن كانت ساكنة مضموماً ما قبلها، من قبل أنها قويت بالإدغام ، فحصّنها عن القلب ، (١).

أما مصطلح: حروف اللين ، فقد أطلقوه على الواو والياء الساكتين بعد فتحة ، دون الكسرة والضمة ؛ لأننا نعلم الحركات القصيرة أبعاض لحروف المد حكما أشار إلى ذلك ابن جنى - ، بمعنى : أن الحروف المعتلة إذا سبقت بحركة من جنسها وأشبعتها بعدها ساكنة ، صارت إلى المد. يقول ابن جنى : وإنك متى أشبعت واحدة منهن - يقصد الفتحة والكسرة والضمة - ، حدث بعدها الحرف الـذى هي بعضه . . ، فالفتحة إن اشبعتها حدثت بعدها الف ساكنة . . ، والكسرة إن أشبعتها نشأت بعدها ياء ساكنة . . ، وكذلك الضمة لو أشبعتها نشأت بعدها واو ساكنة ، فلو لا أن الحركات أبعاض لهذه الحروف ، وأوائل لها ، لما نشأت عنها ، ولا كانت تابعة لها » (").

معنى ما سبق : أن الواو والياء إذا وردتا ساكنتين بعد فتحة ، فهما حرفا لين ، كما في : بين ، ونَوْم ، وتثبتان ، لأنهما في هذه الحالة الحالة تنقصان المد الذي في الألف ، لكن يبقى فيهما اللين ، لسكونهما بعد حركة خفيفة هي الفتحة . ويعلل المبرد لثبوت الواو الساكنة بعد الفتحة بقوله : • وقد بينت لك أنه الفعل اعتل المصدر؛ إذا كان فيه مثل ما يكون في الفعل . فإن كان المصدر

 <sup>(</sup>۱) إبن جني. سر صناعة الإعراب ۱۹/۱ - ۲۰ دراسة وتحقيق د. حسن هنداوى . دار القلم .
 دمشق، ط. ثانية ۱۹۹۳ .

الغير : جمع غيور. العيية : الكثير العسيب للناس . اجلوذ السفر : طال، ومثله اخروط. قرن ألوى : شفعد الالتياء .

<sup>(</sup>٢) سر صناعة الإعراب ١٨/١.

من هــذا الفعل عــلى مثال ( فَعَل ) ثـبـتـت واوه؛ لانــه لا علة فيــها. وذلك قــولك : وَعَدَّتُه وَعَدًا ، ووَصَلَتُه وَصلاً » (').

أما إذا وردتا ساكنتين بعد كسرة ، أو ضمة ، فهنا ينشأ ثبقل يستدعى حذفهما ، أو قلبهما ، أو إدغامهما - كما سنرى فيما بعد - ، وفي هذا يقول المبرد: «اعلم أن هذه الواو إذا كان الفعل على ( يَفُعلُ ) سقطت في المضارع ، وذلك قولت : وعَدَ يَعدُ ، و وَجَدَ يَجدُ ، ووسَمَ يَسمُ . وسقوطها ؛ لانها وقعت موقعاً غمتنع فيه الواوات؛ وذلك أنها بين باء وكسرة ، وجُعلت حروف المضارع الأخر توابع للباء ؛ لثلا يختلف الباب، ولأنه يلزم الحرف مالزم حرفا منها ؛ إذا كان مجازُها واحداً . . . وإن بسنيت المصدر على ( فعلة ) لزمه حذف الواو ، وكان ذلك للكسرة في الواو، وأنه مصدر فعل معتل محذوف . وذلك قولك : وعَدَّةُ عدَّةً ، ووَزَنَّةُ زِنَةٌ ، وكان الأصل وعَدةً ووزنَة ، ولكنك وذلك قولك : وعَدَّةً عدةً ، ووَزَنَّة ، ولكن خالت ساكنة ، ولا يُبتدأ بساكن "الم

هذا الثقل الناشئ من وجود الواو ساكنة بين ياء وكسرة ، أو من اجتماع الواو مع الكسر، لايكون مع الفتحة قبلها؛ لأن الفتحة حركة خفيفة؛ منفتحة ، مخرجها من وسط اللسان، ويكون الفم معها منفرجاً ، واللسان مستلقياً في قاع الفهم دون أدنى توتر، وهذا بعكس الكسرة والفسمة اللتين توصفان بأن موضع نطقهما في الفم من الأمام أو من الخلف، وانفتاح الفم معهما يكون منظقاً ، وتريد الضمة مع الانفلاق باستدارة الشفتين (٣٠). ويؤكد المبرد ذلك بقوله : و فإن كان الفعل على (فعل) كان مضارعة صحيحاً - أى : لاتحذف

 <sup>(</sup>١) البرد . كتاب المقتضب ٢٦٦/١غتيق محمد عبد الحالق عضيمة ، ١٣٩٩هـ ، ط. المجلس الأعلى
 للشتون الإسلامية . لجنة إحياء التراث الإسلامي .

<sup>(</sup>٢) السابق ١/ ٢٢٦ – ٢٢٧ وانظر سيبويه ٢/ ٢٣٢، ٥٥٨.

<sup>(</sup>٣) الطيب البكوش. التصريف العربي ٤٦ -- ٤٩ تونس ١٩٧٣ .

الواو - إذا كان على (يَفْعَل) ، وذلك قولك : وَجِلَ يَوْجَلُ ، ووَحِلَ يَوْحَلُ ، ووَجِعَ الرجل يَوْجَعُ؛ لأن الواو لم تقع بين ياء ، وكسرة ، (¹).

ومن ثم ، فلين هذيسن الصوتين : الواو والياء ، بعد الفتحة يأتى من قلة الكلفة ، والمشقة على اللسان والفم عند النطق بهما ساكتين بعد فتحة ، وهذا بعكس لو سبقت الواو بكسرة ، والياء بضمة ، ففى هـذه الحالة يحدث الجمع بين ثقيلين؛ قوليس - كما يقـول ابن جنى - ذلك راجعاً إلى الحروف، إنما هو استقـال منهم الحروج من ثقيل إلى ما هو أثقل منه ، وأنـت لو رمُت أن تأتى بكسرة ، أو ضمة قبل الآلف، لم تستطع ذلك ألبتة ، وكذلك لو تكلفت الكسرة قبل الواو الساكنة المفردة ، أو الضمة قبل الياء الساكنة المفردة لتجشمت فيه مشقة وكلفة لا تجدها مع الحـروف الصحاح، وذلك أن تقول : قول ، فيه مشقة وكلفة لا تجدها مع الحـروف الصحاح، وذلك أن تقول : قيل ، وطول ، ثم تستثقل ذلك ، فتقلب الواو للكسرة قبلها: ياء ، فتقول : قيل ، وطول ، وقد قالتهما العرب مقلوبين هكذا، ونحـوهما : ميزان ، وميقات ، ومياد . كـل هذا من الواو فـى : وزنَن ، ووقَت ، ووَعَدَ ، وكذلك قالوا : مُوسر ، ومُوفِن ، وأصلهـما : مُسر ، ومُيقِن ، فكرهوا الـياء بعد الـضمة ، فابدلوها واوا ..."

إن ابن جنى يسمى التحول الذى أصاب : قول، وطول ، وحولهما إلى : قِيْل وطِيْل بأنه قلب للواو ياء ، للكسرة قبلها .

ويســمى التحــول الذى أصاب الــياء بعد ضــمة فى : مــيقن ، وميــسر ، وحولهما إلى موقن ، وموسر ، بأنه قلب للياء واوأ ، للضمة قبلها .

هذه واحدة ويعلل ذلك القلب بأنه ناشـئ عن الجمع بين ثقيل وأثقل منه،

<sup>(</sup>۱) المبرد ۱/۲۷۷.

<sup>(</sup>٢) ابن جني . سر صناعة الإعراب ١٨/١ – ١٩ .

أى : حركة الضم أو الكسر ثقيلتان ، والواو والسياء الساكنتان أثقـل منهما ؛ لأنه فى هذه الحالة قـد اجتمع أو تجاور المتنافران ، أو المتقـابلان ، وهما الضم والكسر ، أو الـضمة والكسرة مستقلتان فى الحروف المعتلة؛ (١) لأن الضمة تخرج من مؤخر الحنك، والكسرة من مقدم الفم.

هذا كلام لاغبارعليه، لأنه اتجاه عام في السلغة من الجنوح إلى السهل اللين من الألفاظ، ولو أدى ذلك إلى السقلب، والأبدال، والإدغام، والحذف . . المخ . ولكن تفسيره لذلك بأنه قلب للواو ياء أو قلب للياء واواً فيه نظر ؛ لأنه ليس بقلب ، إنما هو حذف للواو والياء بعد كسرة أو ضمة، أو هو سقوط للحرفين المعتلين دون حركتيهما . هذا السقوط أشار إليه ابن جني، في مكان الحرفين المعتلين دون حركتيهما . هذا السقوط أشار إليه ابن جني، في مكان أخر من كتابه ، وعلل له ، عندما قال : ﴿ وإنما كان الأصل في قام : قَوم ، وفي طال : طَولُ ، فلما اجتمعت ثلاثة أشياء متجانسة ، وهي الفتحة ، والواو ، أو السياء وحركة الواو والسياء ، كُره اجتماع ثلاثة أشياء متقاربة ، فهربوا من الواو والياء إلى لفظ تؤمن فيه الحركة ( أي : ساكن اشياء متقاربة ، فهربوا من الواو والياء إلى لفظ تؤمن فيه الحركة ( أي : ساكن العالم في قلب الواو والياء في قام وباع ، (\*).

لكننا مازلنا نقول: إنه ليس هروباً من الواو، أو الياء إلى الآلف، بل هو سقوط للواو مقوط للواو موسقوط للواو الساكنة بعد كسرة، أو للياء الساكنة بعد ضمة، ومن الحركتين نشأ المد لحركة الحرف السابق لهما قبل سقوطهما، أو نشأ المد بفعل النبر الساقط على حركة الحرف السابق لهما بعد سقوطهما ساكتين.

إذن الضمة والكسرة مُستقلتان مع الحسروف المعتلمة - كما قال المبرد -

<sup>(</sup>١) المبرد ١ / ٢٧٢ .

<sup>(</sup>٢) ابن جني. سر الصناعة ٢٢/١.

والنتيجة أن الواو والياء تسقطان إذا حدث واجتمع مع الواو كسرة، أو اجتمع مع الياء ضمة. وسواءاً كان الاجتماع مع واو ساكنة أو متحركة لأن الكسرة قبل الواو الساكنة تتحول إلى ياء مد بتأثير النبر الساقط عليها كما في : قيل وطيل ، وكذلك الياء الساكنة بعد ضم تتحول الضمة إلى واو مد بفعل النبر الساقط عليها كما في : مُوسر ومُوفَن. أما الواو المتحركة ، أو الياء المتحركة ، فينشأ المد بعد سقوطهما من اجتماع حركة ما قبلها مع حركتها؛ كما أشار ابن جنى : قوم > قام خوف > خاف، طول > طال ، هيب > هاب؛ حيث تقلب حركة الواو أو الياء إلى حركة مجانسة للحركة السابقة الساقط عليها النبر حركة الواو أو الياء المرتبن المتجانستين ينشأ المد، وليس القلب حادث للواو أو الياء كما صرح ابن جنى .

وسنعود إلى هذه النقطة المهمة كلما لزم الأمر؛ لأن سقوط حروف العلة، عند حدوث قلب لهذه الحروف يمثل نسبة كبيرة من التغيرات السمى تحدث لهذه الحروف في اللغة العربية .

أما مصطلح المد، فمعناه: أن هذه الحروف الثلاثة: الألف والواو والياء، تأتى على صورة ثالثة ، غير الصورتين السابقتين : حروف علة محركة، أو حروف لين ساكنة بعد فتحة . هذه الصورة الثالثة هى صورة حروف المد ، والمقصود بالمد هنا هو الطول ، وإذا ما علمنا أن الحركات القصيرة : الفتحة ، والكسرة والضمة هى أبعاض لحروف المد واللين ، اتضح لنا أن المقصود بالمد هو أن تسبح هذه الحروف حركات طويلة ، المصد قلا وقد كان متقدمو النحويين يسمون الفتحة الألف الصغيرة، والكسرة الياء الصغيرة ، والضمة الواو الصغيرة ، (\*). إذن \* فقد ثبت بما وصفناه من حال هذه الاحرف انهن توابع للحركات ، ومتنشئة عنها ، وأن الحركات أوائل لها ، وأجزاء منها،

<sup>(</sup>١) السابق ١/١٧.

وأن الألف فتحة مشبعة ، والياء كسرة مشبعة ، والواو ضعمة مشبعة ، ويؤكد ذلك عندما أيضاً أن العرب ربما احتاجت في إقامة الوزن إلى حرف مجتلب ، ليس من لفظ الحروف (1) فتسبع الفتحة ، فيتولد بعدها ألف ، وتشبع الكسرة، فيتولد بعدها ياء ، وتشبع الضمة فيتولد بعدها واو ، وأنشد سيبويه : فَيَنَا نَحْنُ نَرْقُبُه أَتَاناً مُعَلِّقٌ وَفْضَةً وزنادَ راعي (1).

حيث أسبع فتحة ( بين ) للضرورة الشعرية ، ف حدثت بعدها ألف " والإشباع في (بين) نوع من الترنم بالفتحة ، وليس مداً لها ؛ لأن المد للحركات يؤدى إلى تغير وظيفي، أى يخل بالنظام الاشتقاقي للغة، مثل : كتب وكاتب، وقتل وقاتل ، فهنا تغير الفتحة إلى فتحة طويلة أدى إلى اختلاف بين الكلمتين، بينما مطل - وليس مد - فتحة ( بين ) أدى غرضاً إيقاعياً ، ولم يؤد إلى خلل وظيفي للظرف.

غير أن المد الناشئ عنه حروف العلة ، لم ينشأ فقط عن إشباع الفتحة أو الكسرة أو الضمة؛ حيث رأيناه ينشأ عن اجتماع حركتين قصيرتين متنافرتين ، وبعد أو متقاربتين بسعد سقوط حرف العلة من بينهما لاجتماع الأمثال ، وبعد سيطرة إحداهما على الأخرى بفعل النبر، أو بفعل أهميتها في نظام اللغة - كما سنرى - .

بل رأينا المد ينشأ عن سقوط حرف العلة الساكن بعد حركة متنافرة معه ؛ للثقل ، ونشوء المد البديل عنه بفعل النبر الساقط على الحركة السابقة .

 <sup>(</sup>١) أى تحتاج إلى صوت تستكمل به إيقاعاً ، ولا يكون له تأثير صوتيمى يخل بالمعنى ، كالغنة ، والترنم،
 والمطل، كما سياتي الاستشهاد بذلك.

<sup>(</sup>٢) الوقضة : الكنانة توضع فيها السهام.

 <sup>(</sup>٣) ابن جنی. ســر الصناعة ١٣/١ وانظره بالحرم فــی سببویه ١٧١/١ وفـــی ابن یعیش : شـــرح المقصل ١٩٧٤.

## ٣ - نظرة علماء اللغة إلى حروف العلة :

يرى د. إبراهيم أنيس أن « أصوات اللين مع أنها عنصر رئيس في اللغات، ومع أنها أكثر شيوعاً فيها ، لم يُعنَ بها المتقدمون من علماء اللغة؛ فقد كانت الإشارة إليها دائماً سطحية، لاعلى أنها من بنية الكلمة، بل كعرضَ يعرضُ لها ، ولايكون منها إلا شطراً فرعياً ، وليست العربية وحدها هي التي أهمل في بحثها أصوات اللين، بل شاركها في هذه أخواتها السامية، ولعل الذي دعا إلى همذا الانحراف، أن الكتابة السامية منذ القدم عنيت فقط بالأصوات اللين الطويلة؛ فرمزت لها برموز، ثم جاء عهد عليها ، أحس الكتاب بأهمية أصوات اللين الطويلة، كالواو ، والياء الممدودتين، فكتبوهما في بعض النقوش والنصوص القدية، وظل الحال هكذا حتى وضعت أصوات اللين القصيرة ( الحركات ) في العصور الإسلامية .

فالكتابة - التى ليست إلا وسيلة ناقسة للتعبير عن الأصوات اللغوية - صرفت القدماء عن أهمية أصوات اللين، فلم يسرمز لها بسرموز في صلب الكلمات، كما هو الحال في الفصيلة الهندية الأوروبية (1).

من النص السابق نفهم أن اهتمام علماء العربية القدامى بحروف السعلة واللين والمد كان سطحياً ، لأنهم نظروا إليها كعرض يعرض للكلمة ، أى : ليست إلا شطراً فرعياً منها ، وبتعبير ابن جنى ، نظروا إليها على أنها حروف لين أو مد، وأن الحركات القصيرة ليست إلا أبعاض لحروف اللين.

رسخ هذا الاعتـقاد لديهم نظام الكتابة العربيـة المشتق من النظـام السامى الفينيقى القديم؛ الذى لايظُهِر فى مُنِّه إلا الصوامت دون الصوائت، ومن ثم ،

<sup>(</sup>١) د. إبراهسيم أنس. بحث في انشقاق حروف العلة ١٠٤ - ١٠٥ مجلة كلية الأداب جامعة الإسكندرية ١٩٤٤، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والسنشر. والاصوات اللغوية ٣٧ط. خامسة ١٩٧٩ مكتبة الانجلو المصرية.

صاروا ينظرون إلى حروف العلة واللين والمد، على أنبها شئ فرعمى يعرض للكلمة، كما يقول ابن جنبى: «ذلك أن الحرف كالمحلِّ ، وهمى كالعرض فيهه (۱) ، وظلت هذه النظرة ملازمة لهم إلى أن أحسوا بأهمية الحركات الطويلة أولاً ، أى : حروف المد : ألف المد، وواو المد وياء المد، فرمزوا لها برموز : ( ا . و . ى ) ، وأدخلوها ضمن نظام أبجليتهم القديم، ثم فى العصور الإسلامية ، بدؤوا فى وضع رموز للحركات القصيرة : يَـُ وللفتحة والكسرة والضمة .

لكننا نلاحظ ، من النص السابق أيضاً ، أن د. أنيس قد أطلق على هذه الحروف : أصوات اللين، وهذا المصطلح ، كما بينا فيما سبق ، ليس سوى إحدى صور ثلاث ، تأتى عليها هذه الحروف في الكتابة العربية، أو هذه الأصوات في اللغة العربية، وأن ثمة مصطلحين آخرين تسميان به كل من الواو والياء عندما تكونان حرفي علة، أو حرفي لين ، أما الألف ، فلا تكون إلا على صورة واحدة : حرف مد؛ لأنها لا تأتى إلا ساكنة، أي: إشباع لفتحة قبلها، أما الواو والياء ، فكما تأتيان حركتين طويلتين : حرفي مد ، تأتيان في صورة حرفين صامتين أيضاً : أما إذا سكتنا بعد فتح ، فهما حرفا لين .

لقد أحس القداماء بذلك إحساساً كبيراً ؛ فنجدهم يتساولون هذه الأحرف بالمدرسة المكثنة في كل كتبهم، وهذا على عكس ما يرى د. أنيس؛ حيث عرضوا لكل التحولات التي تحدث لهذه الأحرف، وعلى كل مستويات البحث اللغوى ، والصرفى ، والنحوى .

بل ليس علماء السعربية وحدهم الذين اهتموا بحسروف العلة واللين والمد ، عند دراستهم لاصوات اللغة ، فهذا ( أرسطو ) يـضع مصطلحات ثلاثة لتقسيم حروف العلة إلى : مصوت ، ونصف مصوت ، وصامت .

<sup>(</sup>۱) ابن جني. سر الصناعة ۲۸/۱ .

والمصورِّت هو الحرف الدنى له صوت مسموع من غير تـقارب اللـسان والشفاه، ونصف المصوت هو الحرف الذى له صوت مسموع مع هذا التقارب، ومثاله : حرفا  $(\Sigma)$  أى : (V) أى : (V) أى : (V) والصامت هو الذى فـبه هذا التقارب ، ولكن ليس لـه بذاته أى صوت ، وإنحا يصبح مسموعـاً إذا كان مصحوباً بحروف لها صوت ، ومثاله الحرفان : (V) يصبح مسموعـاً إذا كان مصحوباً بحروف لها صوت ، ومثاله الحرفان : (V) أى: (V) أى: (V) أى: د اللاتينية (V)

بمعنى : أننا نجد تفريقا - لدى أرسطو - بين أصوات الله على أساسين مجتمعين ، الأول : فزيائي مسموع ، والثاني : نطقى موضعى .

فالمصوِّت لدى أرسطو ، يعنى : الحركات Vowels ، وهذا هو الذى له صوت مسموع . أما الصامت لديه ، فيعنى الحرف Consonant ، فهذا لاصوت له ، إنما له موضع تتقارب فيه أعضاء النطق : من لسان وشفتين عند النطق به ، ونحس بمكانه فيها ، لكننا لانسمعه إلا إذا انضم إليه المصوِّت ، فهو يجمع بين النوعين السابقين؛ أى نحس بموضعه لمتقارب يحدث بين أعضاء النطق عند إصداره، ونسمع صوته عند هذا التقارب ، وهذا هو ما سماًه علماء السلغة المحدثون بأنصاف الصوامت، أو بأشباه الصوامت، أو سموه بانصاف أصوا اللين ، أو بأشباه أصوات اللين ، وهم فى كل هذه التسميات يعنون : الواو والياء العربيين .

لكننا نرى أن هذا التحديد الأخير إنما هو على خلاف ما كان يقصده أرسطو من : (نصف المصوِّت) ، لأنه أشار إلى هذا النوع بمجموعة من الأصوات الأخرى من بينها الراء ، والسين ، كما أشار .

<sup>(1)</sup> د. محمد أمنزوى: أشياه الصدوالت في اللغة المعربية ٤٨ مجلة السلمان العرب. نقالاً عن : أرسطو طاليس : فمن الشعر. ترجمة د. عبد الرحمن بدوى ٥٥. د. دار الثقافة . بيروت ١٩٨٠مصور عن ط.١٩٥٢ .

بمعنى: أن المصطلحهم شبه المصوِّت، أو نصف المصوِّت (Semi vowels) قد انتقل إلى اللغات الأوربية الحديثة ، بمعد أن جُرَّدَ تماماً من المفهوم الاصطلاحي الإغريقي ، وحُمَّل مفهوماً جديداً » (۱۱).

وتسمية الواو والوياء الصامتين (بشبه صائت) ، كان د. أنيس من أواثل ، إن لم يكن أول ، من أدخلها إلى العربية؛ حيث يرى أن و في تكويس الياء بدأت أعضاء النطق بمخرج الكسرة، ثم انتقلت بسرعة إلى مخرج الفتحة، وفي مثل هذه العملية ينتج الياء التي لها خصائص الأصوات الساكنة { يقصد : الصامتة } ؛ لأنه يسمع عند النطق بها نوع من الصفير، أو الحفيف ، وإن كان ضعيفاً جداً ولها خصائص أصوات اللين { يقصد : الحركات } ؛ لأنها ليست في الحقيقة إلا نتيجة الانتقال بين صوتي ليس { يقصد : حركتين } ، وكذلك الواو، بدأت أعضاء النطق معها بمخرج الضمة، ثم انتقلت بسرعة إلى مخرج الفتحة ، ولهذا سميت الياء ، والواو في نحو : ولد ويسر . . أنصاف أصوات اللين ؛ ('').

بمعنى : أنه يسرى أن الواو والياء صوت انتقالى ، ؛ أى : عنسد النطق به يحدث انتقال من موضع نطق حركة ، إلى موضع نطق حركة أخري، كما سبق أن أوضح .

لكننا نجده في كـتابة : الأصوات اللغوية ، يعنى بالصوت الانـتقالى معنى آخر ، حين يقول : د ففي تكوين الياء نلحظ أن اللسان يكون تقريباً في موضع

<sup>(</sup>١) د. محمد امنزوى ٤٩. وقد عرض د. امنزوى لتطور المصطلحات: صامت ، وحركة وشبه صائت أو Semi Vowel - Vowel Consonant من خلال استحراض استخدام الأوربيين والسعرب لهذه المصطلحات في كتبهم وأبحاثهم فلمبرجع إليه من يشاه، وأخيراً، ارتضى تسمية: شبه المصائت مصطحاً لهذين الحرفين: (W.Y) أو الوار والياء من بينها.

<sup>(</sup>٢) د. أنيس. بحث في اشتقاق حروف العلة ١٠٥ - ١٠٦ والأصوات اللغوية ٤٣ - ٤٣ .

النطق بصوت اللين (i) ، مما يترتب عليه أننا نسمع ذلك النوع الضعيف من الحفيف ، فالياء لأنها تشتمل في النطق بها على حفيف ، يمكن أن تعد صوتاً ساكناً { يقصد : صامتاً } ، أما إذا نظر إلى موضع اللسان معها ، فهي أقرب شبهاً بصوت اللين (i) ، ولهذا اصطلح المحدثون على تسمية الياء بشبه صوت لين.

وكذلك الواو ، لافرق بينها وبين الضمة (١١) إلا فى أن الفراع بين أقصى اللسان ، وأقصى الحنك فى حالة النطق بالواو، أضيق منه فى حالة النطق بالضمة (١١) ، فيسمع الواو أيضاً نوع ضعيف من الحفيف، جعلها أشبه بالأصوات الساكنة { يقصد : الصامتة } . أما حين ينظر إلى موضع اللسان معها، فيمكن أن نعدها شبه صوت لين (١١) .

فالياء والواو هما المرحلة التي عندها يمكن أن ينتقل الصوت الساكن [يقصد: الصامت } إلى صوت لين ١٠٠٠.

نحن - إذن - أمام مفهومين للصوت الإنتقالي : السياء والواو ، الأول: يرى أن مخرجه يبدأ في الستكون من مخرج الكسرة، أو السضمة، ثم يستقل بسرعة ، قبل أن ينتهى السنطق به ، إلى مخرج حركة أخري، هي الفستحة ، وهذا ما يعرف في الأوربيات بالصوت المزدوج Diphthong .

ولنا هنا تعليق على وصف د. أنيس لتكونُّ لاصوت داخل الفم، إذ يظهر من وصفه له أنه ينطق به أولاً ، ثم يعقبه بفتح الفم فتحة خفيفة ، ولعل هذا هو السر في اعتقاده بأن الصوت الانتقالي: الواو أو الياء ، يبدأ في التكون من منطقة تكون الفتحة . في حين يفهم من وصف الخليل للاصوات، أنه كان يبدأ بإخراج الهواء حرا طليقاً عبر

<sup>(</sup>١) د. أنيس . الأصوات اللغوية ٤٢.

الفم، مـثل قولنا : آااا . . ، ثم يـقف فجأة علـى مخرج الصوت بالـسكون هكذا : آاااات ، آاااو ، آاااي ، آاااس ، . . . الخ .

وهنا لاَيَعـقُب الصوتَ فتحـةٌ أو غيرها ، ولعـل هذا هو السر فــى تصوره الأول للصــوت الانتقالى ، بأه انــتقال من مخرج نــطق حركة إلى مخــرج نطق حركة أخرى .

الثانى : يرى أن الصوت الانتقالى يبدأ من مخرج إحدى الحركتين : (i) أو (u) ، لكنه لايستهى على صورة الكسرة الخالصة؛ أو الضمة الخالصة ؛ التى يخرج معها الهواء فى حرية وانطلاق وجهر ، ولاتعترضه عوائق ، لكنه قبل انتهاء النطق به ، يحدث له ، وفى نفس موضع تكونه الأول هذا ، نوع من الضيق فى مخرجه ، ينتج عنه نوع ضعيف من الحفيف المسموع ، فيقترب به من الصوامت الاحتكاكية ، ويُبعدُه عن الحركات الخالصة .

وأرى أن هذا التنفسير الأخمير لنطق الواو والياء المعربيتمين، هو الأصع بتسميتهما : أصواتاً انتقالية، أو حروف علة.

لأن المفهوم الأول، إذا تحقق في لـ غات أخري، كالأوربيات ، فإنه غير متحقق في اللغة العربية ، لسبب بسيط، هو أن نظام العربية المقطعي يبدأ تكون المقطع فيه بصامت متبوع بـحركة قـصيرة ( المقطع المتحرك)، أو بحركة مخطوفة، وهي فتح الفم بـعد النطق بالـصامت فتحة خـفيفة ، حتى يـسمع الصوت، وهو ما نسميه بالمقطع الساكن (۱۱)، ولا يعرف نظام العربية المقطعي ذلك النوع من المقاطع الأوربية المشتمل على حـركتين مختلفتين في الكيف بعد الصامت . كما نجده فـى الألمانية في مثل : s.Stein عبدة ، سيدة ، ديمات نضاء ، d.Frau سلب أو نهب حيث يبدأ تحـريك المقطع بـالحركة

<sup>(</sup>١) راجع بحثنا : اتجاه حديث في دراسة موسيقا الشعر العربي. القاهرة ٢٠٠٠.

الأولى وهى الفتحة وقبل أن ينتهى النطق بالمقطع نجد انزلاقاً حركياً إلى حركة أخرى هــى (i) أو (u) على الترتيب. هنا يـصح أن يطــلق على هــذا الحدث الفيزيائي الســمعى، أو الحدث الموضعى النطقي، أنه صــوت انتقالى أو انزلاقى Glide، وهو نوع ثالث من الحركات، غير الفتحــة الصريحة والكسرة الصريحة والخرد، أو ياء المد العربية.

كما نلاحظ على هذا الصوت الانزلاقي أيضاً ، أنه في نطقه يكون تالياً لصامت قبله ، مشكلاً له وعميزاً له ، وهذا بخلاف الواو والياء العربية بن الصامتين اللتين ترد ان مفتوحين أو مكسورتين أو مضمومين، بل وتردان ساكنتين أيضاً كما رأينا في حرف اللين . أما الواو والياء المدتين ، فقد أخرجناهما من أشباه الصوائت؛ لأنهما مع ألف المد صوائت طويلة بالفعل أي حركات طويلة صريحة للفتحة والكسرة والضمة.

إذن ، الواو والياء الصامتين العربيتين، لا يمكن عدَّهما صوتين انتقاليين، أو أصوات مزدوجة كما يحلو للبعض تسميتها، وفقاً لـلمفهوم الحركى الأول، ويمكن لنا – مع التحفُّظ – عدُّهما صوتين انتقاليين بالمفهوم الثاني، الذى يجمع بين الصوائت والصوامت في حالة تشكُّلهما داخل الفم ؛ فهما شبه صائتين إذا نظرنا إلى انتهاء نظرنا إلى بداية تشكُّلهما وتكونُهما، وهما شبه صامتين إذا نظرنا إلى انتهاء تشكلهما وتكونهما .

«فكل من الياء والواو صوت انتقالي من أجل هذه الصفة الانتقالية، ولقصرهما ، وقلة وضوحهما في السمع، وإذا قيسا بأصوات اللين، أمكن أن يعدا من الأصوات الساكنة { يقصد : السمامتة } . فللمياء والواو طبيعة مزدوجة (١٠).

<sup>(</sup>١) د. أنيس . الأصوات اللغوية ٤٣ .

وقد وصف روسلو / لاكلوط أشباه الصوائت ضمن الصواصت، ونعتاها بالصوامت المصمتة، وهم في تمييزهم لها إنما اعتمدوا على «مقياس صوتياتي نطقى يتمثل في قَصَر مُدَّة التحقق المنقطى في أشباه الصوائت ، إذا قيست بالصوائت ، (١).

كما أن وصف الواو والياء بـأنهما أصـوات انتقالـية ، نجده مسـجلاً في المعاجم الاصطلاحية، لكن بمفهوم أشمل وأعم مما سبق؛ ففي معجم اللسانيات الذي أشرف على تأليفه (ج. مونان) يقول: ﴿ يقصد بالمصطلحين : شبه صائت، وشبه صامت ، المترادفين عند عدد كبير من المؤلفين : الإنتاجات الصوتية خصوصاً (J) ، (W) ، (U) التي يمكن النظر إليها على أنها صنف وسط بين الصوامت، والصوائت ؛ لخصائصها النطقية (الانفتاح)، وتوزيعها داخل المقطع» (٢). ويذكر أن بعض علماء الأصوات يمـيزون بين شبه الصائت، وشبه الصامت؛ فهو شبه صامت حين يقع قبل قمة المقطع، كما في كلمتي : تبيان tibia:n ، وأقوال aqwa:L ، وهو شبه صائت حين يقع بعد القمة المقطعية ، كما في كلمتني بيض baid، وحنوض ħawd . . ، ثم ينشير إلى أن علماء الأصوات الأنكليز يستعملون مصطلحاً عاماً هو: الانزلاقي Glide الذي يتميز على صعيد السمات الفيزيائية بأنه ليس صائتياً ، ولا صامتياً ، (") بعني : أن أشباه الصوائت : الواو والياء العربيتين صنف ثالث ، غير الحركات ، قصيرها وطويلها ، وغير المصوامت، إنها صنف يجمع بين الصوائت والصوامت، فيه من الصوائت: الانفـتاح، وحرية مرور الهواء من الفم، وخـروجه من مخرج الحركة. وفيه من المصوامت: الاحتكاك، والتمضيق في المخرج، والقمر

<sup>(</sup>١) د. محمد أمنزوى ٤٩ .

 <sup>(</sup>٢) السابق. نفس الصفحة . والرمز ( µ ) يقصد به الصوت ( 0 ) الموجود في الملهجة المصرية في قولتا :
 يوم ، ونوم ، وعوم . . الخ .

<sup>(</sup>٣) السابق . ٥١ .

النطقى، وقلة الوضوح السمعى إذا قيست كل من الواو والياء بالحركات، وقدرته على بناء المقطع؛ حيث تشكل كل من الواو والياء فى العربية ( وديان المقاطع)؛ فقد تأتى الواو، أو الياء فى بداية المقطع، أى : قبل قمته الحركية - كما أشرنا من قبل - وسميناها بحروف العلة فى مثل : ولد، ويلد، وقد تأتى الواو، أو الياء بعد قمة المقطع الحركية، وهى تلك التى سميناها بحروف اللين، فى مثل : بيت، ونوم.

بمعنى: أن علماء اللغة الإنجليز عندما نظروا إلى الواو والياء، كصوت انزلاقى ، نظروا إليه من زاوية دخوله في تكوين المقطع؛ فالواو أو الياء قبل قمة المقطع (الحركية) شبه صامت؛ لأنه حرف يحمل حركة، فهو أشبه بالصوامت الأخري، كما في (يكتب) ، (ولد) . . الغ ، والواو، أو الياء الساكنة بعد قمة المقطع شبه صائت؛ لأنه حرف لين يكمل المقطع ، فهو أشبه بالحركات الطويلة ولكن دون المد فيها مثل : بيت ، ويوم . . . الغ، وهم في بالحركات الطويلة ولكن دون المد فيها مثل : بيت ، ويوم . . . الغ، وهم في هذا يتفقون مع علماء العربية القدماء عندما وصفوا الأول بحرف العلة، والثاني بحرف اللين ، أما حروف المد فهم يتفقون معهم في أنها ليست سوى الحركات الطويلة Long Vowels بتعيير أكثر وضوحاً واختصاراً.

تتوزع حروف العلة واللين والمدّ العربية على النحو التالى :

- تكون قِمَما مقطعية حالاتها المدية مثل : قال ، مسلمون ، كبير.
  - تكون ودياناً مقطعية في بأدائه في مثل : يَحْضَرُ ، وَجد.
  - تكون ودياناً مقطعية منهية للمقطع في مثل : بَيْت . نَوْم .

وإن بعض الاصوات مؤهلة بحكم خصائصها الذاتية، ووظيفتها في نظام اللغة، لأن تكون الصسوت الاساسى في المقطع ، عملى حين يحتل بعمض آخر مركزاً ثانوياً في تكويس المقطع ، وتمتاز الاصوات المقطعية بأنهما في الغالب صوائت، أو صوامت من النوع الذى يحمل شبها قوياً بالصوائت، وتصف هذه الاصوات من حيث إصدارها بأنها ذات تطق واسع مفتوح Open articulation من حيث فيزيقيتها بالرنين.

أما الأصوات غير المقطعية، فتتصف على عكس ذلك بالنطق الـضيق وانعدام الرنين (١٠). ومن ثُمَّ كانت الأصوات المعتلة :

(و . ا. ى ) نتيجة لطبيعتها النطقية، وصفاتها الصوتية، قــادرة على أن تشكل قمم المقاطع في اللغة العربية، وعلى أن تُشكّل وديانها أيضاً .

## ٤ - التحولات التي تطرأ على حروف العلة واللين والمدّ:

تسمى التحولات الصوتية التي تحدث للأصوات نتيجة لتأثرُّها بعضها ببعض بالقلب والأدغام؛ «وأقصى ما يصل إليه الصوت في تأثره بما يجاوره، أن يَفنَى فيه الصوت المجاور، فلا يبقى له أشر، وفناء الصوت في صوت آخر هو ما اصطلح القدماء على تسميته بالإدغام، وتأثرُ الأصوات اللغوية بعضها ببعض ليس مقصوراً على الأصوات الساكنة (يقصد: الصامتة) ، بل قد يكون أيضاً في أصوات اللين، وهو مايسمى بانسجام أصوات اللين Vowel Harmony (7).

والقلب الذى يطرأ على حروف العلة، ويحولها إلى حروف لين، أو مد، راجع فى أساسه إلى إحداث نوع من الانسجام فيما بينها؛ فحروف العلة واللين والمد - كما أشار ابن جنى - كانت فى أساسها حركات: المفتحة والكسرة والمضمة؛ ﴿ فإنك متى أشبعت واحدة منهن، حدث بعدها الحرف الذى هى بعضه، وذلك نحو فتحة عين (عَمَر) ، فإن أشبعتها حدثت بعدها ياء ساكنة، فقلت: عَامَرَ ، وكذلك كسرة عين (عنب)، إن أشبعتها نشأت بعدها ياء ساكنة،

<sup>(</sup>١) د. سعد مصلوح . دراسة السمع والكلام ٢٢٦ عالم الكتب ١٩٨٠ .

<sup>(</sup>٢) د. أنيس . الأصوات اللغوية ١٨٢ .

وذلك قولك: عينب ، وكذلك ضمة عين (عُمَر)لو أشبعتها لانشأت بعدها واوآ ساكنة، وذلك قولك : عُومَر، فلولا أن الحركات أبعاض لهذه الحروف، وأوثل لها ، لما نشأت عنها ، ولا كانت تابعة لها<sup>(۱)</sup>.

بمعنى: أن أول تحول نسجًله على هذه الحروف المعتلة ، هو ما يسمى بالمدّ، أى : تحولها إلى حروف مد ، وأن هذا المدّ ناشئ - فى بعض منه - عن إشباع للحركات القصيرة، وسبق لنا أن علمنا لماذا تلجأ اللغة إلى مثل هذا الإشباع، و فالعرب ربما احتاجت فى إقامة الوزن إلى حرف مُجتَلَب ، ليس من لفظ الحروف، فتشبع الفتحة . . . ) (").

وقد تستخدمه اللغة وسيلة من وسائل تنويع الاشتقاق، لاستخراج مختلف المعـانى من الجِذْر، أو لإحداث فـروق معنــوية، أو لغايــات تمييـزيه بين صيــغة وأخري، مثل : كتّب وكاتَب، وقَتَلَ وقَاتَلَ . . النع.

لكن المتأمل لحروف المد العربية، يلاحظ أنها لم تنشأ كلها عن إشباع للحركات القصيرة، لكن - وكما سبق أن علمنا - من سقوط لحروف العلة دون حركاتها، حينما تجتمع الأمثال ، حيث يسقط حرف العلة بمين علتين، وينشأ من الحركتين المتبقيتين المد الطويل ، بعد أن تشغلب إحداهما على الاخرى ، لأسباب موضوعية محددة في كل حالة.

صحيح أن ابن جنى هو صاحب ملمح السقوط؛ لاجتماع الامثال، لكنه لم يحسن تفسير هذه الظاهرة التى تحكم حروف العلة في أغلب تحولاتها، واكتفى بالقول: إنها راجعة إلى الثقل الناشئ عن اجتماع الثقيلين، ومرة أخرى بأن المعرب كرهوا الخروج من المضم إلى الياء، أو كرهموا الخروج من الكسر إلى الواو، أو من الكسر إلى الواف، وقد سبق إسراد نصه الذي أشار

<sup>(</sup>۱) ابن جني . سر الصناعة ۱۸/۱ .

<sup>(</sup>۲) السابق . ۲۳/۱.

فيه بأنه ( استكراههم الخروج من كسر إلى ضم بناء لازماً ، فليس ذلك راجعاً إلى الحروف، إنما هـ و اشتقال منهـم الخروج مـن ثقـيل إلـى مـا هو أثقل منهـ منهـ ، أو الله الذي الكلير ما قبل الآلف ، أو انضم ، قلبت الكسرة ياء ، والفـمة واواً ، وذلك الياء في (قُراطيس) إنما هي بدل من لألف في (قررطاس)، والواو فـي : (ضُويَّرِب) إنما هي بدل من الألف في (ضارب) ، (ا).

بعنى : أنه علل السقوط بالشغل الناشئ عن اجتماع المثلين : ضمة بعد واو ، أو كسرة بعد ياء أو كسرة بعد ياء أو كسرة بعد واو ، وفى كلتا الحالتين يكون الاجتماع المتنافرين : ضمة بعد ياء أو كسرة بعد واو ، وفى كلتا الحالتين يكون الاجتماع ثقيلاً فى النطق ، وإن كان التماثل أثقل من الخلف للأمام ، أو العكس ، وهذا ولاشك ، أسهل على اللسان من النطق بحركتين ثقيلتين العكس ، كون اللسان يكره ، أو يَنقُل عليه العودة إلى موضع واحد مرات متعددة فى كلمة واحدة ، وهو ما أسماه العرب بفصاحة الالفاظ، عند خلوها من مثل هذا التسمائل ، ومثلوا له بكلمة : (مُستَشْرِرات) فى بسيت امرئ القيس الشهير ، حيث تتقارب مخارج الفاظ هذه الكلمة ، أو تتحد فى كلمة واحدة .

النتيجة أن العرب في مثل هذه المواضع، أسقطوا حرف العلة، ثم أدغموا إحدى الحركتين الثقيلتين في الأخرى بعد قلبها؛ لينشأ عنها مد طويل للحركة الأولى . أو أدغموا واحدة في الأخرى فقط لينشأ عن الأولى مد طويل .

وإدغام الحركات بعسضها في بعض يكون بـقلبها إلى حركة ممـاثلة للأخرى التي ستُدغَم فيها ، لـينشأ عن هذا الإدغام مدُّ للحركة الأولى . وهذا يختلف

<sup>(</sup>١) انظر النص في هامش (٨) .

<sup>(</sup>٢) السابق نفس الهامش.

عن إدغام الصوامت؛ إذ يتطلب ذلك أن يسكن أحد الصامتين، ثم يُبدَل إلى حرف مماثل للحرف الذى سيدغم فيه، فينشأ عن الإدغام الصوت المُضعَف.

لقد سبق لنا الـقول: إن ذلك النص من ابن جنى يفسر لـنا جوانب مهمة في تحولات حروف العلة؛ منها:

كيفية تحولها من حروف علة إلى حروف مدّ .

ومنها: كيفية تحولها من حروف علة إلى حروف لين، وفسر هذا الأخير بأنه تحول من الصيغة الستى على وزن (فعل) في مثل: قول ، وطول ، إلى صيغة ( فَعَل ) التبى ارتضوها اسماً ومصدراً ، فقالوا : قُول ، طُولً ؛ حيث ورد حرف العلة في الصيغتين ساكناً ، لكنه مسبوق بكسرة، وهبى لاتناسب الواو؛ لاجتماع المتنافرين، فتُقُل ذلك على اللسان، فحولوا الكسرة إلى فتحة ؛ لان الفتحة تجانس الضمة وتجانس الكسرة، أى تقع موقعاً وسطاً بين الضمة الخلفية والكسرة الأمامية، ومن ثم تَسُهل الفتحة قبل الواو ، كما تسهل قبل الياء ، وهذا يفسر لنا لماذا تسهل حروف اللين على اللسان ، ولماذا تثبت الواو والياء الساكنين مع الفتحة ولا تحذفان أو تدغمان.

كان يمكن لهذا الصيغة أن تستمر في التحوَّل، لكنها وقفت عند هذا الحد، أى حد التحول إلى حرف لين ساكن مسبوق بفتحة؛ لأنهم قصدوا بها أن تكون اسماً ، ومصدراً على هذا الوزن (فَعْل) ، فلماً تحقق لهم ما أرادوا ، مع سهولة لفظه ، وقفوا به في تحوله إلى هذا الحد، ليكون الوزن واحداً في كل من الصحيح والمعتل؛ لاحظ: ضَرَبَ ضَرْباً، فَتَحَ فَتْحاً ، أكّلَ أكْلاً، وكذلك : قَالَ قَولاً ، وبَاعَ بِيْعاً وحَالَ حَولاً ، وطال طولاً . . الخ.

نَمَّة ملاحظة يمكن تسجيلها ، وهي أن حروف العلمة ، عندما تتحول في أوزان اللغة إلى حروف لين، أى تُسكَّن، فإنها لاتستقر على حالتها اللينة تلك إلا إذا سُبقَت بفتحة ، وهي فسى هذا تختلف عن الحروف الصحيحة التي يمكن

ان تسكن وتسبق بضمة أو بكسرة، مثل: شَرِبَ شُرْباً، ولعبَ لعباً . . المنع ، « على أن من العرب من يقلب في بعض الأحوال الواو والياء الساكتين الفين للفتحة قبلهما ، وذلك نحو قولهم : في الحيرة : حَارِيَ وفي طيِّع : طَائِق ، وأجاز غيرُ الخليل في «آية» أن يكون أصلها «أيّة» ، فقلبت الياء الأولى الفاً لانفتاح ما قبلها . وقالوا : أرض داوية ، منسوبة إلى الدور، وأصلها : «دَويّة» فقلبت الواو الأولى الساكنة ألفاً لانفتاح ما قبلها ، إلا أن ذلك قليل غير مَقيس عليه غيره ، (١).

بمعنى: أن التحوَّل مـن العلة إلى الــلين، رغم سهولــته على الــلــان، واطراده فى القياس مع نظيره الصحيح، كان يمكن له أن يستمر فى التحول إلى صورة المدَّ، بدليل وجود نماذج منه - كما سبق فى النص-، لكن هذا التحول لم يكتب له الحدوث مع صيغة اللين.

بل \* تميل اللهجات العربية إلى التخلص من نصف العلة المُشكَّل بالسكون والمفتوح ماقبله عن طريق تغييره هو والفتحة بحركة طويلة من جنسه : فتحة + و لمن ضمة طويلة مُفَخَّمَة : ضَوْء ، ضُوْء ، لَوْز ، لُوْز . وفتحة + ى ، كسرة طويلة مفخمة : بَيْت ، بينت ، عَيْب ، عَيْب ، عَيْب ) \* ...

لكن يظل هذا التطور ، أو ذاك تطوراً لهجياً ، وهو تطور يجب أن يدرس دراسة مستقلة ، كما سبق لنا أن أشرنا إلى مثل تلك الظواهر في اللهجات.

وليست كل الصيغ المعتلة تكون مفتوحة قبل حروف اللين الساكنة؛ فثمةً صيغ يلزم فيها أن تكون مضمومة، أو مكسورة، بل ليست كل واو أو ياء تأتى ساكنة وهذا ما أشرنا إليه في تعليل ابن جنى السابق، لسر سقوط الواو أو الياء بعد الضمة أو الكسرة، للثقل الناشئ عن اجتماع المتماثلين، أو المتنافرين.

<sup>(</sup>١) السابق ٢٣/١.

<sup>(</sup>٢) د. أحمد مختار عمر . دراسة الصوت اللغوى ٣٩٣ عالم الكتب، ١٩٩١ .

فثمة تحوُّل يطرأ على الواو والياء عند بناء الأفعال المعتلة للمجهول ؛ فالواو في : فالواو في : قول ، وطول ، يلزمها التحرك بالكسر ، وأن تسبق بضمة ، كما هو القياس في بناء الثلاثي للسمجهول، فنقول : (قول وطول) فاجتمعت الأمثال الثلاثة : الضمة والواو والكسرة ، فسقطت الواو ، أن حذفت ، فالتقى الثميلان : الضمة والكسرة ، فكان لابد من الإدغام بتغليب إحدى الحركتين على الاخري، وتحويل الشانية مدا لها ، فلمن تكون الغلبة ؟ وبخاصة أن كلتا الحركتين في صيغة البناء للمجهول يجب مراعاتها في هذا الوزن المميز للفعل المنجهول.

باستقراء منهج العرب فى التعامل مع الفعل الـثلاثى الجذور ، نجد أنهم قد أعطوا لحركة عين الفعل أهـمية كبيرة عـلى ماسواها ، ويتـضح ذلك من جدول تصريف الثلاثى ، و من ثم المتصبح الكسرة هى الاكثر أهمية ومراعاة، ومن ثم ، قـلبت الضمـة إلى كسرة لمناسبة الكسرة، ومـن الكسرتين نـشأ المد الموجود فـى صيغة الـبناء للـمجهول، فـقالوا : قيـل ، طيل ، بيـع ، نيم ، صيم . الخ .

قس على ذلك بقية الأوزان الأخرى التى ذكرها ابن جنى فى نصه المشار اليه سابقاً ، مثل : (ميزان) على وزن (مفعال) ، وكذلك : ميقات، وميعاد والأصل فيها: موزان ، وموقات ، وموعاد فاجتمع الثقيلان المتنافران: الكسرة والواو، وهم • كانوا يستكرهون الخروج من كسر إلى ضم بناء لازماً . . لأنه خروج من ثقيل إلى ما هو أثقل منه ، فما التحول الذى أحدثوه للخروج من ذلك الثقل ؟ عُلَبوا كسرة الميم على الواو الساكنة؛ لأسباب ، منها : أن الميم حرف صحيح مُحرَّك بالكسرة، والحركة زادته قوة على قوة .

ومنها ، أن الوزن المقيس عليه هو : (مفعال) ، مكسور الأول.

ومنها ، أن الواو حرف علة ضعيفة سزيع القلب والحذف والإبدال ، وقد جاء ساكناً ، فازداد ضعفاً على ضعف. ومن ثُمَّ ، كانت الغلبة لكسرة الميم، فأبدلت الواو ياء ساكنة لتناسب الكسرة قبلها في المد.

إذن التحول الذى أصاب حروف العلة، قد سار فى اتجاهين : اتجاه اللين؛ بتسكينها بعد فتحة ، والوقوف بها عند هذا الحد.

واتجاه تحويلها إلى حروف مد من جنس الحركة السابقة عليها، وهذا الاتجاه الآخه وجدنا له سلاً متعددة :

إما بإسقاط حــرف العلة عندما تجتــمع الأمثال ، ومن إدغام الحركتــين ينشأ المد الطويل .

وإما بتغليب إحدى العلَّتين على الأخرى لأسباب موضوعية في كل حالة قتقلب العلة الأخرى إلى علة مماثلة لها ، ومن الإدغام ينشأ المدُّ .

اللافت للنظر اطراد هـذه القواعد في مـعظم التـحولات التي تطـراً على حروف العلة ، وبتتـبع الصيغ التي ذكرها ابن جني في نـصه ، بل وغيرها من أمثلة لم يوردها، ونجد اطراداً لمعظم تحولات حروف العلة على هذا النسق:

ففى المثال الثالث الذى أورده، وهو اسم الفاعل من غير الثلاثى : مُوسِر، ومُوقِن، تطَّرد القاعدة؛ حيث نعلم أن اسم الفاعل من غير الثلاثى يصاغ عَلى وزن مضارعة، مع إبدال حرف المضارعة ميماً مضمومة وكسر ما قبل الآخير.

و(مُوسر) كان قياسها: مُيسر ، و (مُوقن) كان قياسها : مُيقن ، فاجتمع الثقيلان : الضم والياء ، ولما كان الضم الأول ذا أهمية في تمييز صيغة اسم الفاعل من غير الثلاثي، أبقى عليه، وقلبت الياء الساكنة واواً ساكنة؛ لأنها تناسب مد الضم، فصارت : مُوقن ، ومُوسر .

وفى صيغة التصغير : (ضُويَرِب) المشتقة من (ضارِب) ، نجد اطراداً للقاعدة أيضاً ؛ فألف ضارب نشأت من إشباع فستحة الضاد؛ للتنويع الاشتقاقى : اشتقاق اسم الفاعل من : ضَرَبَ .

وعندما أرادوا اشتقاق صيغة التصغير من ضارب، اضطردت الـقاعدة؛ بدورها؛ حيث يضم الأول، ويفتح الثاني، وتضاف ياء ثالشة ساكنة في الوزن الذي ارتضوه للتصغير.

فضُمّت السفاد بعد أن كانت مفتوحة ، فتحولت ألف المد إلى واو مد ساكنة ؛ لاستحالة النطق بالألف بعد ضمة - كما قال ابن جنى - ، ثم أضيفت يا ثالثة ساكنة بعد الواو الساكنة ، فصارت : ضُويرب ، فالتقى ساكنان ثقيلان: الواو والياء ، والقاعدة تقول : بحذف الساكن الأول إذا كان حرف علة . لكن لو تم الحذف سيختل وزن التصغير خاصة أن الحرف الثانى فى وزن التصغير يحمل نبراً قوياً ، ولايسقط النبر فى اللغة إلا على مقطع متحرك، فما كان منهم إلا أن تخلصوا من التقاء الساكنين بتحريك الواو بالفتح، وأبقوا على الياء الساكنة الشائة فنشأ اللين السهل على السنتهم : ضُويرب، وحافيظت الصيغة على صورتها المصغّرة.

وتطرد القــاعدة أيضاً عند اجــتماع حركتين متــماثلتين؛ في مــثل : يدعو، ويسمُو؛ فالأصل : يَدْعُوُ ، ويسَـمُو، فــأدى اجتماع الأمثال الثقــيل إلى سقوط الواو بين ضمتين، ومن الادغام نشأ المَدُ، وصارت : يَدْعُو على وزن يَفْعُو .

وتطرَّد القاعدة عند اجتماع علتين متنافرتين؛ في مثل: يحكى، ويرمى؛ فالأصل: يحكى، ويرمى؛ فالأصل: يَحْكى، ويرُمى، فأدى اجتماع الأمثال الثقيل إلى سقوط الياء، فاجتمعت الكسرة بالضمة، ولما كانت الكسرة هي حركة عين الفعل، كانت لها السيطرة والبقاء، فقلبت الضمة كسرة لتناسب كسرة عين الفعل، ومن الأدغام نشأ المُدُّ، وصارت: يَحْكى ويَرْمى على وزن يفعى.

وفى مثل : القاضى والداعى والساعى، نعلم أن الأصل هو : القاضى، والداعى والساعى، وأنها جميعاً على وزن اسم الفاعل من الشلائى ، ويمكن تفسيرها مثل السصيغ السابقة. لكن شمة تفسير آخر يدعمه ، وهو أن هذه الكلمة تحمل نبرين، لتعدد مقاطعها، حيث يسقط نبر قوى على كل من : القاف والضاد، والدال والعين ، والسين والعين على التوالي، ويسقوط النبر على الحرف تزداد الحركة الحاملة لهذا النبر قوة ، وتصبح لها السيطرة والظهور على ما يجاورها ، بل تصاب الحركة التالية لها بالإظلام الصوتى ، أى تحذف إن كانت قصيرة ويسكن الحرف بعدها ، وتعقصر إن كانت طويلة ، والنتيجة أن حذفت حركة الإعراب بعد مقطع منبور، فسكنت الياء فادعمت فى الكسرة قبلها ، فنشأ المد.

وبمثل هذه الطريقة، يفسر التحـول الذي يصيب حروف العلمة في الأفعال التالية : يقضى ، ويدعو ، ويسعى ، ويبقى . . الخ .

وكذلك عسند إسناد الافعــال المعتلة إلى الــضمائر : واو الجمــاعة ، والف الاثنين، وياء المخاطبة ، كــما في : يَرْنُون ، وأنتِ ترمِين ، وهم يَسعَوْنُ وأنت تَسْعِين . . الخ.

وبتطبيق القاعدة نلاحظ : ســقوط الواو ( لام الفعل ) في (يرنون) فصار الفعل (يرنُو) بالمد، على وزن : يفعُو ، لتوالى الأمثال .

وعند إسناده إلى واو الجماعة، المتقى مدّان : مَدُّ عِين الفعل ، وهو ذو أهمية كما نعلم ، ومَدُّ واو الجماعة : الضمير المسند إليه المفعل ، هنا يحذف مد عين الفعل رغم أهميته ، ويبقى مد الضمير؛ حتى لايفوت غرض الإسناد، كما أن القاعدة تـقول : بحذف الساكن الأول عند اجتماع الساكنين فصارت : يَنْعُون . .

يقاس على ذلك الإسناد إلى ياء المخاطبة .

أما الفعل (يَسْعُونُ)، فتلاحظ أن التحوُّل فيه صار في طريق التحول إلى حروف المد؛ وسبق أن علمنا أن كلا التحولين مقبول ، ومستساغ في اللغة، وأن الصيغة بحروفها المرجودة فيها كلا التحولين مقبول ، ومستساغ في اللغة، وأن الصيغة بحروفها المرجودة فيها هي التي تفرض أحد التحولين، دون الآخر، وقد تحقق شرط اللين في الفعل يسعي؛ إذ سقطت الياء أولاً لاجتماع الأمشال، فأدغمت ضمة الإعراب في فتحة عين المفعل ، فنشأ المد، فصار يسعى على وزن: يفعى ، وبإسناده إلى واو الجماعة الساكنة ، وصارت الصيغة المساورة لفتحة المين فنشأ المين السهل المقبول على الالسنة، وصارت الصيغة : يَسَعُونَ ، واكتفت بهذا التطور.

ثمة شذوذ ظاهرى نسبجًا على حروف العلة، فيه كسر للقاعدة الصارمة السابقة في تحولات حروف العلة؛ هذا الشذوذ يحدث غالباً لامن اللبس، وهو أمر مشروع في كل اللغات؛ فعند إسناد الفعل الماضي المعتل بالالف، إلى ألف الاثنين، مثل: سعى، ودنا، وهوى .. النع فإننا نقول: سعيا، ودنوا، وهويا، حيث يعود حرف العلمة في مثل هذه الأفصال الناقصة إلى المظهور، ولايسقط بين حركتين، كما هي القاعدة، والسبب في ذلك هو أمن اللبس؛ لأنه لو لم يعد للظهور، لكان النطق مع الأسناد إلى ألف الاثنين هو أيضاً: سعى Sa aa ودنا المغلوب عند المسابق للقرد المغائب، فلكي لا يفوت غرض الإسناد إلى الاثنين حدث الشذوذ السابق للقاعدة، بعودة الياء، والواو (لام الفعل الناقص)، احدث الشذوذ السابق للقاعدة، بعودة الياء، والواو (لام الفعل الناقص)، وتحريكهما بدلاً من حذفهما، فصار الفعل بعد الإسناد إلى ألف الاثنين : سعياً، وهوياً، دَنُواً. ساعد على قبول ذلك خضة الفتحة مع كل من الواو والياء، فالفتحة مع كل من الواو والياء، فالفتحة - كما قلنا - حركة مجانسة، أي مجاورة لكل من الواو والياء،

وليست حركة مماثلة أو متنافرة لهما ، والثقل ينشأ عن التماثل أو عن التنافر في كل من الواو والياء، وليس عن التجانس .

أما آخر ملسمح نسجًله على تحسولات حروف العلة؛ فهو : وجسود كلمات تثبت فيها حروف العسلة متجاورة، دون حدوث السطور السابق الإشسارة إليه: وهو التحول إلى حروف لين ، أو حروف مد.

من هذه الكلمات : قاوم ، وبايع ، وناوك وساير . . النع فى هذه الافعال نلاحظ أنها رباعية الحروف، وأن الزيادة فيها جاءت لتنويع الاشتقاق ، كما أن إيقاعها، أى : وزنها ، يختلف عن إيقاع نظائرها الثلاثية الحروف، مثل : قام، وباع ، ونال ، وسار . . الخ؛ ففى هذه الأفصال الثلاثية نلاحظ اطراد حذف حرف العلة لتوالى الأمثال، ومن العلتين نشأ ألف المد.

كما أن هذه الأفعال الثلاثية ذات زمن قوى واحد : قام قَ أَ مَ /uu =/uu وكذل /uu . ونال وباع : زمن قوى منبور ، يعقبه زمن ضعيف غير منبور ؛ يحفظ للكلمة إيقاعها : أى : وزنها .

أما : قاوَمَ وأمثالـها فإنها حاوية لزمنـين قويين منبورين، يتــعاقب مع كل واحد زمن ضعيف ، يحفظ للكلمة إيقاعها، أى : توازنها، لاحظ :

/ ق أ - و م أ - / = - nu - nu (١١).

بمعنى : أن الدواو فى قاوم ، وأمثالها ، ساقطة فى الزمن القدوى الثانى، ويسقط علميها النبر القوى الثانى ، والنبر من خصائصه أنه لايسقط إلا على مقطع متحرك، كما أنه يقوًى الحرف الساقط عليه ، ويُظْهِره على غيره ، ويمنع حذفه وإلا اختل ايقاع الكلمة.

 <sup>(</sup>١) انظر شرح كل ذلك في كتابـنا : إيقاع الشمر العربي بين الكم والكيف: دراسة في الـنظرية والتطبيق .
 القاهرة ١٩٩٧ .

وسبق أن أشرنا إلى أن هذا الإيقاع الجديد لهذه الكلمة، وأمسالها ، هو إحدى وسائل الاشتقاق في تنويع الكلمات، لاستخراج مختلف المعاني من الجذر، / فقاوم / تختلف لفظأ وإيقاعاً ومعنى عن / قام / ، وكذلك ساير عن سار ، وبايم عن باع . . الخ .

إذن فثبوت الواو المتحركة المنبورة في مثل هذه الكلمات كان لضرورة إيقاعية، وليس كما يقول الطيب السبكوش: ﴿ إِن ثبوتهما - يقصد الواو والياء - يرجع إلى خفية النطق بالفتحة بعدهما - أى : بعد الألف -، لأنهما وسط بين الكسرة والضمة. أو أن ثبوتهما يرجع إلى تأثير طول الفتحة؛ فالحركة الطويلة قوية تكون عنصر استقرار في الصيغة، (۱).

## نخلص مما سبق إلى الآتي :

- التحولات التي تـطرأ على حروف العلة ، فتقلبها إلى حروف لين، أو مد سببها الأساسي، هو محاولة تحقق الانسجام الحركي Vowel/Harmony بينها وبين الحركات القصيرة من جهة، وبينها وبين بعضها البعض من جهة أخري. هذا الانسجام دافعه الأساسي أو الرئيسي تحقيق السهولة النطقية، وهو مبدأ عام يغشى كل اللغات، وتحرص عليه.
  - سار اتجاه التحول بين حروف العلة في اتجاهين متوازيين :
    - الأول : تحولها إلى حروف لين.
    - والثاني : تحولها إلى حروف مد.
- امتاز الستحول الأول ، بسكون حرف العلة: الدواو أو الياء بعد فسحة ،
   ووقف عند تلك الرحلة ، لكنه اقتصر على صيغ وأوزان محددة جاء معظمها
   على: فَعل ، ومَفَعل ، مثل: سَوط ، وبَيْت ، ومَوقد وومَولد . . . . الخ.

<sup>(</sup>١) الطيب البكوش. التصريف العربي ٥٤ وما بعدها .

- امتاز الستحول الثانى : وهو تحول حروف العلة إلى حروف مد ، باتساع صيغه وأوزانه ومشتقاته وأمثلته ، وانطلق فى تحوله من منطلقين :
- اشباع الفـتحة والكسرة والضـمة، فتصير إلـى ألف المد، وواو المد،
   وياء المد.
- ٢ سقوط الواو أو الياء عند توالى الأمثال، وقبلب إحدى الحركتين
   وإدغامها فى الأخرى، لينشأ عنها مد الأولى .
- ٣ سقوط الواو المتحركة بعد كسرة ، أو السياء المتحركة بع ضمة لاجتماع الثقيلين ، ومن إدغام الحركتين ينـشأ المد الطـويل للكـسرة، أو المد الطويل للضمة .
- ٤ سقوط الواو الساكنة بعد كسرة، والياء الساكنة بعد ضمة للثقل الناشئ عن اجتماع المتنافرين، ونشوء المد الطويل للكسرة، أو النضمة بتأثير النبر القوى الساقط عليهما.
- ٥ يصح تسمية تحول العلل إلى حروف لين بأشباه الصوامت ، ويصح تسمية تحولُها إلى حروف مد بأشباه الصوائت.

## ٥ - الإبدال التاريخي لحروف العلة :

تناول د. إبراهيم أنيس هذا الأبدال في بحث له تحت اسم : بحث اشتقاق حروف العلة (() عندما قال : ﴿ ويعنينا هنا استعمال الياء والواو كأصوات ساكنة إيقصد : صامتة أ في اللغات السامية عامة ، والعربية خاصة، ولكني سأغفل الإشارة إلى استعمالها في الأسماء الجامدة ، والحروف التي لانستطيع أن نميز فيها بصفة قاطعة أصول الكلمة، والزائد فيها. أما الأفعال ، والمشتق من

<sup>(</sup>۱) انظر هامش ۱۵.

الأسماء ، ففى غالب الأحيان يستطيع اللغوى أن يـؤكد أصولهـا ، وأن يميز زوائدها .

وباستقراء صيغ الأفعال والأسماء المشتقة، لانكاد نعشر على واو أو ياء ليست أصلاً من أصول الكلمة؛ ففي جميع صيغ الأفعال لانعثر على الواو التي هي من الأصوات الساكنة أيقصد: السصامتة أ ، وليست أصلاً من أصول الكلمة إلا في تلك الصيغة التي يسميها الصرفيون القدماء (افعوعل)، و (افعول)، وهي صيغة لا ندرى لها أصلاً، ولم ترد لنا مستعملة لا في القرآن الكريم، ولا في شعر جاهلي، ولا أعرف لها نصاً عربياً قديماً ، فهي في رأيي في عداد الأسماء الجاملة.

أما الاسماء المشتقة ، فقد خلت جميعها من واو ، أو ياء ليست أصلاً من أصول الكلمة إلا صيغة (فَواعل) في جمع التكسير، التي اختصت بجمع اسم الفاعل أمثال : (دَواَفع، ومَواَنع) ، ولكن جموع التكسير من العناصر السامية القديمة التي احتفظت لنا بها اللغة العربية، دون أخواتها السامية، فنحن إذن أنجل الكثير من تاريخها ، وتطورها (۱).

معنى ما سبق: أن د. أنيس فى بحث التاريخى عن حروف العلة وتطورها، أغفل الإشارة إلى حروف العلة فى الاسماء الجامدة، والحروف المبنة؛ لأن الملغوى لا يستطيع أن يميز بصورة قاطعة الحرف الاصلى فيها من الزائد، لكن اللغوى يستطيع أن يرد كل واو ، أو ياء إلى أصلها الذى اشتقت منه فى الافعال، باستثناء الصيغتين (افعوعل وافعول) ، وفى الاسماء المشتقة ، باستثناء صيغة جمع التكبير ( فواعل ) .

ثم دعانا إلى البحث في أول هذه الحروف، وكيف يقلب كل منها إلى صوت

<sup>(</sup>١) د. أنيس. بحث في اشتقاق حروف العلة ١٠٦ والأصوات اللغوية ٢٣٨ وما بعدها .

لين طويل، وذكر أن «هذا نوع من البحث يمكن أن يسمى الإبدال التاريخي، وينتمى هذا البحث إلى ذلك الفرع اللغوى الذي يسميه الغربيون Etymology (١٠).

أما د. كمال بـشر، فقد رفض ما جاء عـن الصرفيين العرب فــى علاجهم لهذه الحروف المعتلة ( و. ا. ى ) ، والتى رأوا أن لها أصولاً منقلبة عنها، كما هو وارد فى علاجهم لها تحت باب الفعلين : الأجوف ، والناقص.

رفض د. بشر ذلك الأصل الذى قال به الصرفيون (للواو والألف والياء) في هذه الأفعال ؛ لأنه «أصل افتراضى متوهم، لا أصل حقيقي، وذلك مانصوا عليه بالفعل .. والذى دعاهم إلى هذا السلوك هو خضوعهم لمنهجهم العام، وهدو سيطرة فكرة الأصول على أذهانهم، ومحاولة حشد مختلف الأمثلة تحت قاعدة واحدة، أو تحت نظام واحد من البحث ، فإذا لم تنظبق القاعدة انطباقا تاما على بعض الأمثلة ، فإنهم يحاولون إرجاع كل فعل ثلاثى مجرد إلى النموذج الأساسى ( ف ع ل ) ، فإن وافقت الصيغة الدوزن، فيها ونعمت ، والإ وجب أن تفسر تفسيراً ما حتى تخضع لهذا الوزن، (").

يرفض د. بشر علاج هذه الأفعال المعتلـة، وفقا لطريقتهم تلك، ويرى أن علاجها يجب أن يسلك طريقا من اثنين :

- طريق وصفى يعنى بتسجيل الحقائق الموجودة فى الصيغة بالفعل، دون تأويل أو افتراض ، ويقول : ﴿ فَى حالتنا هذه سوف نجد أنفسنا فى حاجة إلى معونة الدراسات الصوتية ، وعن طريق هذه الدراسات سوف نعلم أن ( قال ) فى تركيبها الصوتى تختلف عن (نصر) مثلاً ، فكل منهما له تركيب مقطعى يختلف عن تركيب الآخر ، فقال تركيبها الصوتى هو: / ص ح ح / ص ح / ، ألاولى مكونة من أما نصر ، فمقاطعها هى : ص ح / ص ح / ص ح / ، فالاولى مكونة من

<sup>(</sup>١) السابق ١٠٧ .

<sup>(</sup>٢) د. كمال محمد بشر . دراسات في علم اللغة ٢٤٣ - ٢٤٤ دار المعارف بمصر ١٩٧٣.

مقطعين اثنين، والثانية مؤلفة من ثلاثة مقاطع، هذا بالإضافة إلى أن هناك فرقاً في كمية بعض المقاطع ( ص ح ح × ص ح )، (١) .

هنا يلزمنا التوقف ؛ لنقول : إن فكرة تحليل مثل تلك الكلمات أو الصيغ وفقا للمنهج الوصفى، أو وفقا للمنهج التاريخى الذى افترضه - كما سيأتى - هى فكرة منهجية سليمة فى حد ذاتها، لكننا نختلف فى تحليلها مع التحليل الذى أورده د. بشر؛ لأنه فى تحليله رأى أن ثمة خلافاً مقطعياً كمياً، بل وكيفياً بين كل من : قال ، ونصر، وأرى أن هذه النظرة التحليلية قائمة على فهم مختلف لمكونات المقاطع الصوتية، التى هى اللبنة الأساسية لكل تحليل علمى للكلام العربى، بل والإنسانى، وقد سبق لنا شرح كل ذلك فى بحثين سابقين لنا (1).

فليرجع إليهما من يشاء حول هذه المنقطة ؛ لأن التصحيح فيها جوهري! المهم أن د. بشر يقول : إن «قال» مكونة من مقطعتين، و«نصر» مكونة من ثلاثة مقاطع، كما أن كمية المقاطع في «قال» تختلف عنها في «نصر»، ونحن نقول :

إن ايقاع الكلمتين واحد، أى وزنهما واحد، وليست وقال، مكونة من مقطعين كما قد يتصور، وليست ثمة فروق كمية بين مكونات وقال، مومكونات نصر، إنما الموجود هى فروق كيفية، لأننا لو نظرنا إلى عناصر اللغة المتحركة والساكنة الستى تتكون منها كلمات اللغة، ولو وضعنا فى الاعتبار النبر أو الأنبار اللغوية التى تحملها كل كلمة ، لتحفظ لها ايقاعها الصوتي، أى : توازنها الإيقاعي، لاختلفت نظرتنا تماماً حول كل ما قبل عن المقاطع القصيرة والطويلة ، المخلقة والمفترحة؛ فحقيقة الامر أن قال مكونة من ثلاثة عناصر

<sup>(</sup>١) السابق : ٢٤٤ .

<sup>(</sup>۲) انظر هامش ۲۱، وهامش ۳۴.

شأنها شأن ( نصر) تماماً ، هذه العناصر هى : ق . أ . ل فى : قال ، وهذه العناصر هى :  $\dot{v}$  .  $\dot{o}$  .  $\dot{c}$  فى : نصر ، أما النبر اللغوى فى الكلمتين، فيسقط على المقطع الأول فيهما ، أى على  $(\ddot{v})$ ، وعلى  $(\dot{v})$  ، ويشكل هذا المقطع المنبور نبراً أولياً ، نصف الكلمة ، أو الزمن القوى فيها ، يتعاقب مع هذا الزمن القوى زمن ضعيف يساويه تماماً ، لكنه غير منبور، ليحفظ للكلمة توازنها الصوتى ، هذا الزمن الضعيف فى ( قال ) مكون من عنصرين :  $(\dot{v})$  أى الألف الساكنة واللام المحركة بحركة قصيرة، وكل واحد منها يساوي/  $\frac{1}{7}$  / نصف وحدة زمن غير منبورة . وفى (نصر ) يشكل الزمن الضعيف العنصران :  $(\dot{o})$  وكل عنصر يساو  $(\frac{1}{7})$  نصف وحدة زمن غير منبورة أيضاً .

معنى ذلك أن الفعلين متساويان تماماً من الناحية الكمية، كل من هنالك أن الزمن الضميف فى : ﴿قَالُ أَحَد عنصريه ساكن والآخر متحرك، أما الزمن الضعيف فى : ﴿نصر، ، فالعنصران متحركان .

ما يعنينا هو أن د. بسر، وفقاً لمنهجه فى التحليل، من عدم الاعتداد بالعنصر الساكن، أو ما نسميه نحن بالمقاطع الساكنة، قد خرج علينا ينتيجة نختلف معه فيها ، إذ يقول : ( إن قال وزنها فال ، وغزا وزنها فعا، أما نصر فوزنها فعل الاحوال ، إذ ولاضير من هذا العمل بحال من الأحوال ، إذ هو ممثل للحقيقة الواقعية، فضلاً عن سهولته ، وتمشيه مع روح المنهج السليم، فهنا اتبعنا مبدأ ( تعدد الانظمة ) في إطار المنهج الوصفى ، وهذا شئ تفرضه الحقائق الناطقة، فقد رأينا أن قال ، ونصر مثلاً - وإن كانا فعلين ثلاثين مجردين - يختلفان فى تركيبهما المقطعى، وهذا يوجب علينا معاملتهما بطريق مخديف؛ لأن إخضاعها لقاعدة واحدة، أو اتباع مبدأ توحد الانظمة فى

<sup>(</sup>١) السابق : ٢٤٤.

علاجهما سـوف يؤدى إلى نتائج مضطربة معقدة، كما هو الواقع بـالفعل فى تفسير الصرفين التقليدين لتصريف هذه الافعال ، ونحوها ، (١٠).

أقول: ليس صحيحاً أن كلام د. بشر عثلاً للحقيقة الواقعة؛ لأنه مبنى على فهم مختلف لمكونات الكلام العربى، بدليل أنه ناقض نفسه فى نفس النص، حين قال: وإن قال ونصر مثلاً فعلان ثلاثيان مجردان، معنى ذلك أنه اعتـد بالألف الساكنة جذراً ثالثاً ، إذن تفسير الصرفيين المتقليديين لهذه الأنعال لم يكن خاطئاً كما ادعى هو.

النقطة الثانية المهمة في كلام د. بشر، موجودة في حديثه عمن الطريق الثاني في التحليل، وهو طريق المنهج التاريخي ، الذي يقضى بتتبع تاريخ تلك الصيغ الواردة فيها الواو، أو الياء؛ للكشف عما أصابها من تغير عبر فترات التاريخ.

يقول : د ولنا هنا أن نتساءل : هل أتى على نحو ( قال ) ، و (غزا) فترة من الزمن كانتا تنطقان فيهما : قُولَ ، وغُزُو، ثم عرض لهما تطور فى أصوات العلة أدى إلى هذه الصيغة الحاضرة ؟ (٢).

إن مثل هذا التساؤل من د. بشر غير ذى بال ؛ لأنه افتراض لم يقل به أحد، والغريب أنه راح ينقبل لنا نصوصاً فيها الفاظ مستلة بالسواو أو الياء، وجاءت السواو أو الياء مصححة فيها، على خلاف من نطقها الذى نعسرفه، وننطقها به ؛ ليحاول تأكيد وجود بقايا تاريخية للواو أو الياء المصححتين.

إن السؤال بهذه الصورة يغفل حقائق علمية لايمكن إنكارها . . ، والأصح أن يأتى السؤال على النحو التالي : هل الصورة بالألف في مثل : قال وغزا

<sup>(</sup>١) السابق: نفس الصفحة.

<sup>(</sup>٢) السابق : ٢٤٥.

وأطال . . الخ ناشئة عن تحول أصاب حروفا أخرى صامئة ، أو حروف علة متحركة ، أو ساكنة ؟ وهل ذلك التحول كانت له مبررات صوتية ؛ أو لغوية ، أو عروضية ، أو نحوية ؟ أم أن الصورة بالألف صورة مرادفة لصور أخرى بغير الألف، وكلتاهما مستخدمتان في الكلام العربي ؟ وغير خاف ما بين تساؤل د . بشر وتساؤلنا من اختلاف في المفهوم .

أصحح ذلك ، لأن ابن جنى قد سبقنا جميعاً في تصحيح همذا الاعقتاد الخاطئ، عندما قال : ( هذا الموضع كثير الإيهام لاكثر من يسمعه ، لا حقيقة تحته وذلك قولنا : الاصل في قام قومَ، وفي باع بَيْعَ ، وفي طال طَولُ ، وفي خاف خَوف ، ونَومَ ، وهَيب ، وفي شدَّ شَدَدَ، وفي استقام استَقْومَ، وفي يستعينُ يستَعينُ يستعينُ يستعينُ الله الله الله المنافاظ، وما كان نحوها - عما يدعى أن له أصلاً يخالف ظاهر لفظه - قد كان مرَّةً يقال ، حتى أنهم كانوا يتقولون في موضع قام زيد. قَومَ زيد، وكذلك نَومَ جعفر ، وطول أمحمد ، وشدد أخوك يده، واستَعدد الامير لعدوه. وليس الأمر كذلك ، بل بضده، وذلك أنه لم يكن قط مع اللفظ به إلا على ما تراه وتسمعه .

وإنما معنى قولنا: إنه كان أصله كذا: أنه لو جاء مجى الصحيح ، ولم يُعلّ لوجب أن يكون استعمل وقتاً من الزمان لوجب أن يكون استعمل وقتاً من الزمان كذلك، ثم انصرف عنه فيما بعد إلى هذا اللفظ فخطاً لا يعتقده أحد من أهل النظر » (۱)

وحركات، بعضها مع البعض الآخر، في المخارج والصفات، غير عابئة بالجذور المتى نشأت عنها تلك الصور النطقية . وهذا ماعبر عنه ابن جنى بالإعلال في الحروف المعتلة، فهذه الحروف صورتها المثلمي ألا تأتى على الاصل، فإذا حدث وجاء فعل أو اسم أو صفة فيه حرف من حروف المعلة مكان فعل صحيح، ولم يعل، لكان مجيئه على تلك الصوة (غير المستخدمة) في النطق، أي بالتصحيح في حروف العلة.

وأن العرب لم تغير ما استقرت عليه - أى : من إعلال هذه الحروف دائماً - إلا عند الضرورة القصوي؛ كأن تحتاج إلى حرف متحرك مكان حرف ساكن، أو تحتاج إلى حرف تكمل به إيقاع بيت أو تفعيله، فتعود إلى الفاظها التي يتكون منها بيت الشعر ، مشلاً ، فتصحع ما أعلت ، وترد ما حذفت لالتقاء الساكنين، وهكذا . . وهذا كلام واضح ومعروف لكل من له دراية بصنيع العرب في أشعارهم ومأثورهم من لغتهم .

فالبيت الذى أورده ابن جنى إشارة إلى تلك الضرورة ، وهو : صَدَدْتِ فَأَطْوَلُتِ الصدودَ وقلما وصالٌ على طول الصدود يدومُ (١٠). فلو قالَ : صددت فأطلت الصدودَ وقلَما . . .

فإن التفعيلة ستتغير من (مفاعيلن) إلى (متفاعل) ، وهو تغيير كفيل بخروج البيت من البحر الذي صاغ الشاعر قصيدته على إيقاعه.

وكذلك قوله : <sup>(١)</sup>.

تراه ، وقد فات الرَّمَاةَ كأنَّه : . أمامَ الكلابِ ، مُصغِيُ الخَدُّ أصلمُ حيث أثـبت الشاعر اليــاء في مصغى وحــرَّكها بالضم، ولــم يُعِلَها الإعلال

<sup>(</sup>١) السابق ١/٢٥٧.

<sup>(</sup>٢) السابق ١/ ٢٥٨ .

السابق شرحه: بـحذف الياء لاجتماع الأمثال، ثم ادغام الفسم فى الكسر فى صورة مد طويل للكسر، ثم حذف هذا المد الساكن لالتقاء الساكنين.

لأنه لو فعل هذا الإعلال الطبيعي الذي يُفعَل بهذه الكلمة في غير الشعر، لتحولت التفعيلة من ( فعولن ) إلى (فَعَلُن) ، وهذا غير مسموح به في حشو هذا البحر الطويل ؛ لأن النبر الإيقاعي Ictus في أفعَلُن) يسقط على ضمة السعين، بمعنى : أن الفاء ، بينما النبر الإيقاعي في (فَعُولُن) يسقط على ضمة السعين، بمعنى : أن فَعُلُن تبدأ بنبر قوى، أما فَعُولن فتبدأ بنبر ضعيف، وشتان بين الاثنين في إيقاع الشعر السعربي القديم . ومن ثَمَّ حرَّكها الشاعر على أصلها الجِذري للضرورة الإيقاعية .

فإذا كانت ضرورة التخلُّص من النقاء الساكنين تُلزِم العربي بحدف الساكن الأول إن كان حرفاً صحيحاً ، فإن ضرورة الأول إن كان حرفاً صحيحاً ، فإن ضرورة الإيقاع تُلزِمه في المقابل بتحريك العلمة الساكنة ، ليستقيم له الوزن إذا احتاج إلى ذلك .

رغم كل ذلك ، يرفض د. بشر، ويقول ا القول بأن هذه الأمثلة ونحوها من ضرورات الشعر قول لامسوع له الأمثلة عشرات من الأمثلة - من هذا الباب - وردت بالتصحيح لا بالإعلال، في غير ضرورة في الأسماء نحو : الهَيْف والحور والعَورَ المَّورَ اللَّورَ : أن الوالية عنه المُعَود : أنهينك والحَور والعَورَ اللَّور اللَّه اللَّور اللَّه الللَّه اللَّه اللَّه الللّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللْهِ الللْهِ الللْهِ الللّه الللّه الللّه اللّه الللّه اللّه الللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللل

إن ورود تلك الأمثلة بالتصحيح وليس بالإعلال ، على خلاف من نهج العرب فى كلامها، كان يقتضى منه التريث، وإعمال النظر؛ لأن كلمة (الحور) نجد أن أمن اللبس، بل والتنوع الاستقاقى يحكمانها، فاللغة فيها : (الحور العين)، أما الحور بالتصحيح والتحريك، فاستخدمته لـ (حَور العينين) وهو

<sup>(</sup>١) د. بشر. دراسات في علم اللغة ٢٤٥.

<sup>(</sup>٢) السابق نفس الصفحة .

معنى آخر خسلاف الأول ، كما أن اطراًد الإعلال فى مثل هذه الكسلمة موجود فى اللغة أيضاً ، ففيها الماء الحار والزيت الحار، ويمكن لنا تتبع كل كلمة معتلة، وردت بالتصحيح على خلاف الاصل فيها بالاعتلال، وبيان السر فى مخالفتها.

فكلمة: العور، لو أُعِلَّت الاعلال الطبيعى لصارت: العار ، وهى موجودة ومستخدمة فى اللغة، لكنَ التحريك هنا اقتضاه وفرضه تنويع الاشتقاق للدلالة على معان مختلفة.

إذن يصبح كلام د. بشر الآلى لامعنى له ، بسل مغالطة لاتجوز فى هذا الموضع عندما يقول : ﴿ ولسنا ندرى تماماً لماذا ينكر ابن جنى أن يكون لهذه الأبواب ، ونحوها أصول تاريخية ، مع وجود بقايبا لهذه الأصول فى السنر والشعر كليهما (١٠). لأن ابن جنى لم ينكر ذلك ، بل كلامه واضح وقاطع وصريح ولا يحتمل التأويل ، إنه أنكر أن تكون الكلمة المشتملة على الواو أو الياء ، كانت مستعملة بالتصحيح فى يـوم من الأيام ، بدلاً من نفس الكلمة التي أعلّت فيها الواو أو الياء ، وبنفس المعنى .

وبالضرورة يبطل قبول د. بشر : « أما أن التطور قد لحق هذه الأبواب و تحوها بحيث أصبحت ( قَوَلَ وعَزَو قال وغزا ) دون غيرها، فذلك أمر يسهل فهمه لو علمنا أن التطور هنا قد لحق أصوات العلّة، وهي أسهل الأصوات قابلية للتطور، وقد ظل هذا الاتجاه سائراً في العربية حتى أصاب لهجاتها الحديثة ، كما وقع لنحو : يَومُ وبيت bayt, yawm فصارتا: يُوم وبيت beet, yoom ، حيث حلت الحركات محل أصوات العلة ، أو ما تسمى أنصاف الحركات.

<sup>(</sup>٢) السابق ٢٤٥.

بالتصحيح في حبروف العلة، كانـت منطوقـة في يوم من الأيام، وهـو ما لم يحدث ونفاه ابن جني صراحة، وبتعبير ابن جني ا وليس الأمر كذلك، بل بضده وذلك أنه لم يكن قط مع اللفظ به إلا ما تراه وتسمعه، ( راجع نص امن جني ) لأن تعليل د. بشر فيه مغالطة علمية، لأنه بفترض أن هذه الألفاظ بالتصحيح قد تطورت في لهجة القاهرة من يَوْم إلى يُوم yoom، ومن بَيْت إلى بيت beet، وهو مالم يحدث ، في لهجة القاهرة، ولا في اللهجة التميمية فلم يحدث أن نطق القاهريون بـ ( يُوم ) الفيصيحة ولا بــ (يُبِّت) الفصيحة، إنما استخدموا اللفظين وأمثالهما على ما نراه ونسمعه : بالإمالة فيهما . أي لم تعرف اللهجة القاهرية سوى الاستخدام اللهجي في ألفاظها . بتعبير آخر : لم يحدث أن تطور هذا اللفظ على ألسنة المصريين من النطق الفصيح إلى النطق اللهجي، لأن النطق الأخير هو ميل لـهجي قاهري أو مصري وجدت فيه لهجة القاهرة السهولة التي لم تجدها في نطق غيره، بل طبعته بطابعها الخاص، بل اطرد هذا في كل ألفاظها المشابهة لأنه مـيل لهجي ولم يحدث أن نطقت بغيره. ويقاس على لهجة القاهرة في هذا الاتجاه : ١ اللهجة التميمية التي تصحح ولاتعل نحو مبـيوع ومديون ومخيوط ومصوون . . إلى غير ذلـك مما قد ينظر إليه على أنه بقية تاريخية لـظاهرة أصيلة في اللغـة العربية في فترة مـن فتراتها السحيقة من الزمن » (١).

لأن نطق اللهجة التميسية ، إنما هو اتجاه لهجي ميزها عن غيرها ، ولم يحدث أن نطق أهلها بغير ذلك ، لنقول إنهم قد انتقلوا بنطقهم من حال إلى حال ، أو إن حروف العلة كانت تصحح عندهم في فترة زمنية وتَعَلُّ في فترة زمنية أخرى .

إن إعلال حروف العلة قد أخذت به اللغـة الفصيحة منذ أن عُرِفَت أو منذ

<sup>(</sup>١) السابق نفس الصفحة .

أن وصلت آثارها الأدبية إلينا، ولم يحدث أن صُحُّعَت ثم أُعِلَّت فـى نطقها، وإذا وجدنا خلاف ذلك علينا أن نبحث عن سر ذلك، من خلال دراسة قوانينها الصرفية والنحوية بل والصوتية، لأن كل خروج على طريقة الفصحى المطردة، كانت له أسبابه وعلله وضروراته وليس الزعم بأنه تحول تاريخى قد أصابها.

نعود إلى د. أنيس فنراه يقرر أن ثمة إبدالاً تاريخياً قبد حدث بين الواو والياء من ناحية، وبين كل من النون واللام والميم، وشتان ما بين التعبيرين! إفايدال د. أنيس قائم بين صورتين منطوقتين، ومستخدمتين في الفصحي، واحدة بحروف العلة: الواو أو الياء، وأخرى بالأصوات الصامتة: اللام، أو الميم، أو النون، والصورتان بمعني واحد، أي: مترادفتان تماماً، هنا تكون له المشروعية في دعوتنا إلى البحث عن التطور الذي حدث في إحدى الصورتين، وأفضى بها إلى الأخرى. بينما حديث د. بيشر عن تطور حدث بين صورة منطوقة في يوم منطوقة بالفعل وأخرى وهمية يُدَّعِي أنها كانت موجودة بل ومنطوقة في يوم من الأيام أو في فترة زمنية سحيقة، لا دليل عليها، لأن ماذكره من أدلة مردود عليه، كما أوضحنا.

أما لماذا دعمانا د. أنيس إلى هذا البحث ، • فلأنه وجد المفاظأ فصيحة اشترك معناها ، ولم يختلف لفطها إلا في أنَّا نجد مكان الياء ، أو الواو منها لاماً، أو نوناً ، أو ميماً • (').

خلص د. أنسيس إلى أن ا اللام والنسون والميم تعد من السناحية الصسوتية أشباهاً لأصوات اللين، وإلى أن الواو والياء أنصاف لأصوات اللين، (٬۲).

إذن : احتمال الإبدال بينهما وارد.

بالبحث عما قاله اللغويون عن هذه الحروف نجد أن الميم :

<sup>(</sup>١) د. أنيس . بحث في اشتقاق حروف العلة ١١٢.

<sup>(</sup>۲) السابق ۱۰۷.

« صوت شفوى أنفى مجهوره (۱۰۰ . «لاهو بالشديد ولا بالرخو، بل مما يسمى بالأصوات المتوسطة (۱۰ . بمعنى أن الميم تنتسب إلى مجموعة الأصوات المتوسطة، وهى : رل ن م ، وأضافوا إليها العين، وأهم خاصية تميز هذه الأصوات هى : « قوة الوضوح السمعى Sonority، كما أن هذه الأصوات مجهورة جميعها ، « كما أن الجهر فى الميم جهر محايد (۱۰ ؛ إذ لا وجود لحروف مهموسة مقابلة له ، تؤدى دوراً وظيفياً دلالياً .

معنى ما سبق ، أن الميم بينها وبين الواو والياء شبه فى الجهر ، وفى مرور الهواء فى حرية ، ودون اعتراض، لكنه بدلاً من أن يمر من وسط الفم كالواو والياء ، فإن مروره يكون من الأنف، يضاف إلى ما سبق اشتراكها معهما فى قوة الوضوح السمعى، فهى شبيهة بالحركات فى هذا الملمح، شأنها شأن الواو والياء .

ليس هذا وحــده <sup>و</sup> فالميم مشابهــة للواو ، لأنهما من مــخرج واحد، وهو الشفة، وفيها غنة تمند إلى الخيشوم، فناسبت بغنتها حروف اللين، <sup>(1)</sup>.

ومن ثم ، « تبدل الميم من أربعة أحرف ، وهى : الواو والنون واللام والبناء. أما إبدالها من النواو فقنولهم: فنم ، وأصله : فنوه بوزن سوط ، والبناء. أما إبدالها من النواو فقنولهم: فنم ، وأصله : فنوه بوزن سوئل المخذف الهاء تخفيفاً فصار التقدير: فو ، فلما بقى الاسم على حرفين الثانى منهما حرف لين، كرهوا حذفه للتنوين، فيجحفوا به فأبدلوا من الواو ميما لقرب المنيم من الواو، لأنبهما شفهيتان ، وفى الميم هوى فى الفنم يضارع امتداد الواو ، (٥) .

<sup>(</sup>١) د. بشر . الأصوات اللغوية ١٣٠. (٢) د. أنيس . الأصوات اللغوية ٤٥.

<sup>(</sup>٣) كانتينو. دروس في علم أصوات العربية ٤٣. ﴿٤) ابن يعيش . شرح المفصل ١٤١/٩.

 <sup>(</sup>٥) ابن جنسى. الحصائص ١٣٦١ - ٤١٤ الهُوِئ : الانشتاح والـقُوئي يقال: هَوَت الطعنةُ هُوبياً : فتحت فاها بالدَّم ، وهوت الاندُّن : دَوَّت.

ويقول ابن جنى فى إبدال الميم من النون وأما ابدال الميم من النون فإن كل نون ساكنة وقعت قبل باء قلبت فى اللفظ ميسما ، وذلك نحو : عنبر، وامرأة شنباء ، وقنبر، فإذا تحركت أظهرت نحو : شنّب ، وعَنَايِر، وقَنَايِر، ومَنَايِر وقَنَايِل ، وإنما قُلِيت لمّا وقعت ساكنة قِبَلِ الباء، من قبل أن الباء أخت الميم، وقد أدغمت النون من الميم فى نحو : من معك ، ومن محمد ، فلما كانت تدغم النون مع الميم التى هى أخت الباء ، أرادوا إعلالها أيضاً مع الباء ، إذ قد أدغموها فى أختها الميم.

ولما كانت الميم التى هى أقرب إلى الباء من النون لم تدغم فى الباء فى نحو: أقم بكراً ، لاتقول : أقبكرا، ولا فى نم بالله نبًا لله، كانت النون التى هى من الباء أبعد منها من الميم أجدر بأن لا يجوز فيها إدغامها فى الباء ، فلما لم يصلوا إلى إدغام النون فى الباء، أعلُوها دون إعلال الإدغام؛ فقربوها من الباء، بأن قلبوها إلى لفظ أقرب الحروف من الباء وهو الميم، فقالوا: عَمَير، وقُعَبلة، (").

وحرف اللام بدوره \* يتكون بأن يعتمد طرف اللسان على أصول الأسنان العليا مع اللثة، بحيث توجد عقبة في وسط الفم تمنع مرور الهواء منه، ولكن مع ترك منفذ لهذا الهواء من جانبي الفم، أو من أحدهما ، وهذا هو معنى الجانبية، وتتذبذب الأوتار الصوتية عند النطق به، فاللام صوت أسناني لثوى جانبي مجهور؟ (٢٠).

<sup>(</sup>١) السابق ٢/٣٢١ وأخرجه البخاري في كتاب الصوم.

<sup>(</sup>٢) السابق ١/ ٤٢١-٤٢١ الشنياء : العذبة القم.

<sup>(</sup>٣) د. بشر . الأصوات اللغوية ١٢٩.

وهذا الصوت، بدوره، من الأصوات الشبيهة بالحركات؛ لأن هواءه يخرج حراً طلسيقاً ، لا يحدث احتسكاكاً في أثناء خسروجه من الفم، كالحسركات، إنما هواؤه جانبي.

فإذا كان الهواء مع الميم ليس من وسط الفم، لكن من الأنف، فإنه مع اللام، ليس من وسط الفم أيضاً ، لكن من الجانبين، أو من أحد الجانبين، ولذلك وضع القدماء اللام ضمن ما أسموه بالأصوات المتوسطة، ذات الوضوح السمعى ، ويرى د. أنيس أن « اللام، وبعدها النون، أكثر الأصوات الساكنة العربية (۱).

قو هذا الألوفون - السابق وصفه - هو أكثر الوفونات هذا الفونيم شيوعاً . . ومداه ١٨٠ / ١٢م/ث ١٠٠٤ بعمنى أنه من الصوامت ذات الستردد العمالى الشبيهة بالحركت ، إذا قيس بغيره من الصوامت .

وتشبادل اللام مع الأصوات المتسوسطة؛ ﴿ وأبدلوا السلام من النسون في أصيلان فقالوا : أصيلال ﴾ (٣) قال النابعة :

وقفت فيها أصيلالا أسائِلُها عَيَت جواباً ، وما بالرَّبع من أحد بإيدال النون لاماً ، والم اد : أصيلاناً ، (1).

وتبادل اللام مع السنون أمره واضح، إذ المخرج والصفات واحدة، ولا يختلفان إلا فى خروج الهواء من جانسي الفم مع اللام، ومن الأنف مع النون وخروج الهواء من الأنف مع السنون يضفى عليها وضوحاً سمعياً أقوى، حيث

<sup>(</sup>١) د. أنيس . الأصوات اللغوية ٦٧.

<sup>(</sup>٢) د. سلمان العاني. التشكيل الصوتي في اللغة العربية ٧٧.

<sup>(</sup>٣) ابن جني. سر الصناعة ٢/ ٣٢١.

<sup>(</sup>٤) ابن يعيش ٩/ ١٤٣ الهامش.

غنة ( خاصة مع الصوت المشدد، فيهبها نغمة موسيقية مُحبَّبة إلسى الأذن العربية ا (1).

ويرى كانستينو أن السلام بجوار لام أخرى يسجوز إبدالها نونا تبايناً) (٢٠). «والعلة فيسه - أى فى التباين - نفسية محضة. نظيره الخطأ فى النطق . . . لأن النَّفُس يسوجد فيها قبل النبطق بكلسمة تصورات الحسركات اللازمة عسلى ترتيبها، ويصعب عليها إعادة تصور بعيسنة بعد حصوله بمدة قصيرة ومن هنا ينشأ الخطأ ، (٢٠).

كما أن السلام يصيبها الإدغام، ومعلوم ( أن التضعيف Gemination هو إطالة الأصوات المتمادة Continuants، وقفل أطول في السوقفيات  $^{(1)}$  ( وهو يعنى مضاعفه الصوت المفرد الساكن،  $^{(0)}$ ، (ولذلك يدغم فيه النون نحو قسوله (من لدنه) ، وقد يحذفون معها نون الوقاية، كما يحذفونها مع مثلها ، قالوا : ( لعلى ) كما قالوا ( إنّى ) و ( كأتى ) »  $^{(1)}$ .

ومن دلائل شيوع اللام فى اللغة العربية، اتخاذهم لها حرفاً للتعريف دون سواها من حروف المعجم، وقد علل ابن جنى للسر فى اختيار السلام حرفاً للتعريف دون سائر الحروف ، بأنهم أرادوا إدغام حرف التعريف فيما بعده، . . ليكون إدغامه دليلاً على شدة اتصاله ، وأقوى منه عليه لو كان ساكناً غير مغم. فلما أرادوا ادغامه فيما بعده، اعتبروا حروف المعجم - أى تأملوها وأنعموا النظر فيها - فلم يجدوا فيها حرفاً أشد مشاركة لاكثر الحروف من

<sup>(</sup>١) د. أنيس . الأصوات اللغوية ٧٢.

<sup>(</sup>۲) کانتینو ۷۹.

<sup>(</sup>٣) برجشتراسر. التطور النجوي ٣٤.

<sup>(</sup>٤) العاني ١١٩.

<sup>(</sup>٥) ماريوباي. أسس علم اللغة ١٤٥.

<sup>(</sup>٦) ابن يعيش ٩/ ١٤٣.

اللام .. فعمدوا إلى اللام ، لانها تجاور اكثر حروف الفم التى هى معظم الحروف، ليصلوا بذلك إلى الإدغام المترجم عما اعتزموا من شدة اتصال حرف التعريف بما عرَّف ، فيستدل بذلك على أنه قد نقله عن معنى التنكير إلى معنى التعريف .. وأنهم إنما خصوا اللام التعريف بأول الاسم، دون آخره من قبل أنهم صانوه ، وشحو عليه، لحاجتهم إليه ، فجعلوه فى موضع لايحذف فية حرف صحيح البته .. ذلك الموضع هو أول الكلمة ، (().

نخلص مما سبق إلى أن كُلاً من اللام والميم فيهما من الصفات ما يجعلها أشباه أصوات اللين، شأنهما شأن اللواو والياء تماماً ، من حيث حرية مرور الهواء؛ من وسط الفم مع الواو والياء ، ومن الأنف مع الميم ومن جانبي الفم مع اللام، وكذلك قوة الوضوح السمعي فيهما الناتج عن الجهر بهما، وزيادة ترددهما إذا قيس بتردد الصوامت الأخري، وأخيراً نسبة شيوع استخدامهما في اللغة وإبدالهما بما يجاورهما من أصوات أو إدغامهما فيها شأنهما شأن الواو والياء تماماً.

أما النون: فهى « صوت أنسانى لثوى أنفى منجهور » (")، بمعنى: أن طرف اللسان يلتقى بأصول الثنايا العليا مع اللثة، بينما تغلق السلهاة فراغ الفم عاماً ، وينخفض الحنك اللين؛ ليسمح للهواء بالمرور من الأنف ، دون أن يحدث احتكاكاً مسموعاً ، سوى أن تتنبذب الأوتار الصوتية حال النطق به مسن ثَمَّ ، يُعدُّ النون صسوتاً شبيهاً بالحركات فسى حرية مسرور الهواء الجهر ، ويختلف عنها فى أن هواءه من الأنف ، وليس ومن وسط الفم كالحوكات .

﴿ وَلَا تَنْطَقَ النَّوْنُ نَطَقًا خَالَصًا - وَهُو مَايُسَمَّى بِالْإِظْهَارِ - إِلَّا إِذَا كَانَتَ قَبْل

<sup>(</sup>۱) ابن جني . سر الصناعة ۳٤٦/۱ - ۳٤٩.

<sup>(</sup>۲) د. بشر ۱۳۰.

معنى ذلك : أن النون ( لاتكاد تتــأثر بأصوات الحلق حين تجاورها ، وربما كان هذا لبعد مخرج النون عن مخرج هذه الأصوات ؟ "٢.

وتتعرض النون الساكنة للإبدال ، والإدغام ، والإخفاء ، لأن الحركة مع النون غالباً ما تحفظها من التأثر بما يجاورها من أصوات ، وهذا الذي يطرأ على النون يسمى : الغنة ، وهي وسيلة لجأ إليها القراء منذ القدم لإعطاء النون بعض حقها الصوتي مع غير أصوات الحلق ، وليس الغنة إلا إطالة لصوت النون ، مع تردد موسيقى محبب فيها ، فالزمن الذي يستغرقه النطق بالغنة ، هو في معظم الاحيان ضعف ما تحتاج إليه النون المظهرة (٣).

وتدغم النون مع أصوات المجموعة الكبرى ، أى مجموعة أصوات الفم إذا سكنت وتسلاها أحد الحروف من مخرجها، أو من المخرج السابق لها، أو المخرج التالى لها ، شأنها في ذلك شأن لام التعريف ، كما أنها تتبادل مع تلك الأصوات التي تشترك معها في قوة الموضوح السمعي، والجهر ، وحرية مرور الهواء ، مثل اللام والميم .

ويرى ابن جنى ( أن النون فى : فعلان فعلى ، نحو : سكران سكري، وغضبان غضبي، وولهان وحيران بـــلل من هـــمزة فعـــلاء ، نحو : حـــمراء وصفراء ، ( أ ). ( فإن قيل : فلم أبدلت همزة فعلاء نوناً ؟ وما الذى سهَّل ذلك وحمل عليه ؟ فالجواب : أن للنون شبها بحروف اللين قوياً ، الأشياء: منها :

<sup>(</sup>۱) كانتينو ٦.

<sup>(</sup>٢) د. أنيس . الأصوات اللغوية ٦٨.

<sup>(</sup>٣) السابق ٧٠.

<sup>(</sup>٤) ابن جني. سر الصناعة ١/ ٤٣٥.

أن العنة التي في النون كاللين الذي في حروف اللين، ومنها اجتماعها في الزيادة معهن، ومعاقبتها لهن في الموضع الواحد من المثال السواحد ، وذلك نحو: شرنبث وشرابث، وجرنفس وجرافس، وعصنصر وعصيصر، وعرنقصان وعريقصان (۱) ألا ترى أن النون قد عاقبت الألف والياء فيما ذكرنا.

وقـالـوا أيـضا : فَدُوكُس، وسَرَوْمُط، وعَمَيْثُل، كـما قـالـوا : جَخْنَفَل وفَلَنْقَس، وفصلوا بها بين العينين، فقالوا : عَقَنْقَل ، وعَصَنْصَر ، وسَجَنْجَل، وهَجَنْجَل وعَبَنْبُل، كما قالـوا : غَدَوْدَن ، وقَطَوْطَى، وشَجَوْجَى في أحد قَوْلَى سيبويه (٢) وخَفَيْفُد.

وحذفوها أيضاً لالتقاء الساكنين في نحو: (م الآن) في بيت أبي صخر الهذلي: (٣).

كأنهما م الآن لم يتغيرًا : . وقد مرَّ للدارين من بعدنا عَصر .

(أى : من الآن) ، و (لاك اسقنى ) فى بيـت النجاشى الحارثى<sup>(1)</sup> يذكر فيه ذئباً ، وهو :

<sup>(</sup>١) الشرنبت: الغليظ الكفين والرجلين، ومثله الشرابت والجرنفس والجرافس: الفسخم الشديد من الرجال. وعصنصر وعصيصر: هـو موضع، وفيه ثلاث لغات: عـصنصر وعصيصسر وعصوصر وعرنقصان وعريقصان: نبات.

<sup>(</sup>٢) انظر الكتاب لسيبويه ٢/ ١١١، ٣٢٩، ٣٤٥، ٣٨٦.

القدوكس : الأسد. السرومط : الطويل . العميثل : الضخم الثقيل.

حجنفل : العظيم الجحفلة ، والجحلفة مشفر البعير. فلنقس : البخيل اللثيم.

عقنقل : الكثب العظيم المتداخل الرمل. سجنجل : المرآة .

هيجنحل : اسم . عبنيل : الضخم الشديد. عدودن : الطويل. قطوطي : المتبختر. شجوجي : المفرط في الطول . مخفيفد : المخفيف من الظلمان.

 <sup>(</sup>٣) ابن جنى. سر الصناعة ٢/٣٩٤ وأنظر في أشعار الهندليين ٩٥٦ والحزانة ٢٨٨٢ الشاهد ٢٠٥ بتحقيق هارون.

<sup>(</sup>٤) ابن جنى. مسر الصناعة ٢/ ٤٤٠ والكـتاب ١/ ٩٠والخصائص ١/ ٣١٠ والأنصاف ٢/ ٦٨٤ والخزانة ٤/ ٣١٧ النامد ٨٨٥.

فلست بآتِيهِ ولا أستطيعُهُ ولاكِ اسقنى إن كان ماؤكَ ذا فضل

(أى : ولاكن اسقنــى) . و (لم يك الحق) فى بيت حــسيل بن عُرفَطُةً الأسدى (١٠).

لم يك الحق سوى أن هاجه رسمُ دارٍ قد تعفَّى بالسَّرَر.

أى : لم يكن الحق } .

كما حذفوها لذلك في نحو : غزا القوم، وتعطى ابنك، وتصبوا المرأة.

وجعلوها أيضاً علم الرفع فى نـحو : يومان ، ويقومون ، وتقومين، كما جعـلوا الـواو والألف عـلماً لـه ، فى نـحو : أخـوك ، وأبوك ، والـزيدان والزيدون . . إلى غير ذلك .

فلما ضارعت النون حروف اللين هذه المـضارعة ، وكانت الهمزة قد قلبت إلى كــل واحدة من الألـف والياء والــواو ، قلــبوها أيــضاً إلى الحــرف الذى ضارعهن وهو النون ، للتصرُف والاتساع (١٦).

نخلص ما سبق إلى أن حروف الميم واللام والنون فيها من الصفات ما يجعلها تتشابه بحروف المعلة واللين والمد: الواو والياء والألف ، ومن ثَمَّ كَثُر الإبدال فيما بينها، وبالبحث فى المعجم عن ألفاظ اتحد معناها واختلف لفظها: مرادفات تامة ، وتركز البحث حول التبادل الحاصل بين حروف العلمة الثلاثة (و.١.ى) ، وبين حروف (ل.م.ن) فى هذه الألفاظ؛ لمنتأكد إن كان ثَمَة تطور قد حدث بينها، خاصة أن الصورتين موجودتان ومنطوقتان فى الملغة العربية الفصيحة، فخرجنا بكم هائل من هذه الأفعال يدؤكد أن الإبدال قد حدث فعلاً بين هذه المواد للأسباب التى ذكرها علماء اللغة القدماء والمحدثون.

<sup>(</sup>١) ابن جني . سر الصناعة ٢/ ٤٤٠ والخصائص ١/ ٩٠ والحزانة ٤/ ٧٧ الشاهد ٧٤٥.

<sup>(</sup>۲) ابن جني . سر الصناعة ۲/ ٤٣٨ – ٤٤٠.

بل إن هذا الإبدال قــد حدث بين تلك الصــور وبين نظائرها المــشدد وغير خاف العلاقة بين التشديد وبين تلك الحروف جميعها كما سبق توضيح ذلك.

لكن الدافع إلى هذا الإبدال لم يكن واضحاً تماماً فى كتب علماء اللغة الاقدمين؛ لأنهم ركزوا بصفة أساسية على مابين الصوتين المتبادلين من تشابه فى الصفات والمخارج. أما علماء اللغة المحدثون فقد بحشوا فى عوامل التطور بين الأصوات، وأرجعوها إلى عاملين مهمين، هما : عامل السهولة، وعامل الشيوع.

بعنى أن الإنسان فى نطقه بميل إلى تلمس أسهل الأصوات التى لا تحتاج إلى جهد عضلي، أو مجهود زائد فى نطقها، فيبدل مع الآيام بأصوات لغته الصعبة نظائرها السهلة، ولاشك أن حروف العلة (و.١.ي) أسهل من غيرها ؛ لحرية مرور الهواء معها، وجهرها. لكننا لاحظنا خلال عرضنا السابق أن الفرق بينها وبين كل من : اللام والميم والنون، ليسس كبيراً، إذ تمتاز هذه الحروف الصامتة، بدورها، بأنها أشبه بأصوات اللين فى خصائصها : من حرية مرور الهواء ، وجهر، بل وعلو وارتفاع ناتج عن زيادة فى نسبة التردد معها إذا قيست بغيرها من الصوامت الأخري، بل وناتج عن غنة تصاحبها، أو إدغام قيست بغيرها من الصوامت الأخري، بل وناتج عن غنة تصاحبها، أو إدغام يقويها . . إلخ.

معنى ذلك أن مبدأ السهولة وحده، لم يكن منشوداً لـدى من أبدل هذه الأصوات فى لغته، لأن السهولة متحققة مع حروف العلة، ومع كل من اللام والميون أيضاً، ومن ثم يصبح القول بأن الإبدال الحاصل بين هذه الصيغ سببه السهولة اللفظية، غير كاف، ولابد من البحث عن سبب آخر.

ثَمَّة نظرية أخرى تقـول : بأن التبـادل بين الأصوات قد يـنشأ عن شـيوع بعض الأصـوات فى الاستخدام، دون غـيرها، فيسـتبدلون بالأصـوات التى لا يشيع استخدامها الأصوات الشائعة الاستخدام، الكثيرة التردد فى صيغهم، لأن اللفظ لا يشيع على الألسن إلا إذا امتلك صفات تؤهله لـذلك، والأصوات السابقة بنوعيها تمتلك - ولا شك - كل مقومات هذا الشيوع.

والناظر في الإحصاء الذي قام به د. على حلمي موسى (١) لدرجة تردد الصوائت وبعض الصوامت في القرآن الكريم يجد أن حروف المد المثلاثة قد ترددت بنسبة ٣٩,٤٦٪ وأن الحركات الثلاث قد ترددت بنسبة ٧٥,٦١٪ بعني المركات قد جاء بنسبة ١ : ٣ وهي نسبة صادقة عاماً ؛ لأننا نعلم أن النسبج المقطعي في اللغة العربية لايسمح بتسابم أربعة متحركات في الكلمة، إذ لابد من كسر هذا التنابع متحركات في الكلمة الواحدة أو مايشبه الكلمة، إذ لابد من كسر هذا التنابع الحري بالمد أو بالسكون مثل : يَتَقَاتُلُ، كَتَبُ > كَتُبْتُ وهكذا .

أما الصواصت ، فنجد أن اللام تمثل أعلى نسبة تردد؛ حيث بلغ ترددها الدون بنسبة ١٢,١٠٪ بجموع ١٤,١٠٪ بيليها النون بنسبة ١٢,١٠٪ ، ثم الميم بنسبة ٢٦,١٠٪ بجمعوع ١٣٦,٨٦ بعضى أن هذه الحروف الشلاثة قد استحوذت على هذه النسبة المرتفعة ، أما باقى حروف العربية الخصة والعشرين فقد كانت نسبتها مجتمعة ١٤,١٣٪ وهذا ولا شك يـوكد حقيقة شيوع هذه الأحرف الثلاثة فى اللغة العربية ، فإذا أضفنا حروف العلة الثلاثة إليها تصبح نسبة شيـوعها فى الكلام العربي ، لابد وأن تتمرض لصنوف شتَّى من الإدغام والإبدال والحذف والسقوط العربي ، لابد وأن تتمرض لصنوف شتَّى من الإدغام والإبدال والحذف والسقوط . . المخ ، وقد شاهدنا كيف أن حروف العلة الاصل فيها هـو الإعلال ، بينما الشذوذ فيها هو التصحيح أما اللام، فقد اتـخذتها العربية حرفاً للتعريف ، ومعلـوم أنه يدغم فى نصف أصوات اللغة : كل الأصـوات التى تخرج من مخرجه ، والأصوات التى تخرج من المخرج النالى لمخرجه ، والأصوات التى تخرج من المخرج النالى لمخرجه ، ورأيناهـا تتبادل مع حروف المجموعة الكبرى . . الخ .

<sup>(</sup>١) انظره في الجدول رقم (٥) في بحث د. محمد أمنزوي ٦٤.

كما رأينا الميم تبدل مع الأصوات من مخرجها كالباء والواو والنون وتبدل كذلك مع اللام : حديث الصيام في السفر .

أما النون فتشبه اللام ، وتزيد للغُنَّة فيها .

نخلص مما سبق ، أن النظرية التى تقول : بأن الألفاظ الستى تحتوى على لام ، أو ميم ، أو نون ، قد تعرضت أكشر من غيرها لأن تبدل هذه الاصوات بحروف العلة : الواو ، أو الباء هى نظرية لها مايبررها من الناحية العلمية ، وأن هذه السفلية وجدت أرضا خصبة لها في بعض البيئات العربية، دون البعض الآخر، ومن ثم ، حدث لهذه الحروف الإبدال في تلك البيئات ، ونتج عنه وجود هذه الألفاظ المترادفة باللام، أو الميم، أو النون من ناحية والالفاظ بالواو أو الباء ( أو ما اعتل منهما ) من ناحية آخرى

أما المرادف لتلك الألفاظ بالتضعيف « فهو ما كانت عينه ولامه من جنس واحد، ويغلب على هذه الألفاظ سقوط حركة العين؛ لأن النبرة على المقطع الأول من الفعل تُضعَف عادة من مدى حركة العين، وتتفق اللهجات العربية القديمة في إسقاط هذه الحركة عند تماثل العين واللام.. وترجع ظاهرة إسقاط حركة المعين في المضاعف، بالإضافة إلى تأثير النبرة إلى ثمقل تتابع مقطعين قصيرين متماثلين: شدد > شد الذلك لم تحتفظ العربية بحركة العين رغم التضعيف إلا في أفعال قليلة على وزن (فعل) لتمييزها عن البقية ، لأن (فعل) خاص دائماً بالصفات مثل: لبب، شرر ، حبت ، خفف ، رمم ، (1).

لانه من المعروف لغوياً ، أن المقطع المنبور نبراً أولياً ، يصيب المقطع التالى له ، بل والسابق له بالإظلام الصوتى؛ بمعنى أن حركة المقطع الطويلة تَقْصُر ، والساكن يحذف؟ فضى الفعل : (ردد) يسقط النبر الأولى

<sup>(</sup>١) البكوش ٩٩ وراجع المزهر ٣٧/٢.

على الراء، فتسكن الدال الأولى نتيجة لهذا النبر المقوى السابق لها، فيملتقى حرفان من نوع واحد، أحدهما ساكن والثانى متحرك فيدغم الساكن فى المتحسرك ؛ توفيراً للمجهود العضوى، ونطقهما بعملية واحدة بدلاً من عمليتين .

ومن نَمَ ، تتضح العلاقة بين الصيغ المشددة، والصيغ المعتلة؛ ففى كلتا الحالتين، تكون الصيغة مكونة من عنصرين، سواء اختفى السعنصر الثاني، أو العنصر الثالث، فالنتيجة واحدة ؛ لأن سقوط حرف العلة كما رأينا ناتج إما عن توالى الأمثال، ونشوء المد من الحركتين، أو ناشئ عن حذف أحد المعتلين للثقل عند اجتماع المتماثلين أو المتنافرين.

وسقوط عـنصر التضـعيف ناشئ بدوره عـن تماثل العين والــــلام، وسكون أحدهما بفعل النبر، وإدخاله في العنصر الثالث .

وقد أنعمت النظر فى المعجم الوسيط ، حول هذه الأفصال أو الصيغ التى حدث فيها إبدال بين كل من اللام والميم والمنون من ناحية، وبين حروف العلة الثلاثة ( و . 1 . ى ) من ناحية أخري، بل المصيغ المشدَّدة التى جاءت مرادقة للنوعين السابقين فخرجت بثبت الكلمات التالية ولا أدَّعى لها الحصر ، بل هى نسبية ولا شك ، يمكن الإضافة إليها أو الحذف منها ، والله الموفق .

# مراجع البحث

• أمنزوى . د. محمد أمنزوى

أشباه الصوائت فى اللغة السعربية (نـظامها ووظـائفها) . مـجلة اللـسان الـعربي. العدد الثامن والأربعـون. ديسمبر ١٩٩٩ المنظمة العربية لـلتربية والثقافة والعلوم. مكتب تنسيق التعريب. الرباط.

الأنبارى . كمال الدين أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن سعيد
 الأنبارى النحوى . الإنصاف في مسائل الخلاف ( بين النحويين : البصريين والكوفيين) تحقيق محى الدين عبد الحميد.

المكتبة العصرية. صيدا بيروت ١٤١٤هـ - ١٩٩٣م.

- أنيس . د. إبراهيم أنيس.
  - الأصوات اللغوية .

الطبعة الخامسة ١٩٧٩ - مكتبة الأنجلو المصرية .

بحث في اشتقاق حروف العلة .

مجلة كلية الأداب - جامعة الإسكندرية - المجلد الثاني ١٩٤٤. القاهرة. مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر.

• پای . ماریو پای.

أسس علم اللغة .

ترجمة وتعليق : د. أحمد مختار عمر .

الطبعة الثانية ١٩٨٣. عالم الكتب ٣٨ش عبد الخالق ثروت القاهر.

برجشترا سر .

التطور النحوى .

أخرجه وصححه وعلق عليه د. رمضان عبد التواب مكتبة الخانجي القاهرة ۱۹۸۲.

• بشر . د. كمال محمد بشر

الأصوات العربية .

الناشر. مكتبة الشباب ٢٦ش إسماعيل سرى بالمنيرة.

• دراسات في علم اللغة.

دار المعارف بمصر ١٩٧٣.

• البغدادي. عبد القادر البغدادي.

خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب.

ط. بولاق ۱۲۹۹ هـ .

وبتحقيق عبد السلام هارون ١٣٨٧ - ١٩٦٧ وما بعدهما . القاهرة.

• البكوش . الطيب البكوش.

التصريف العربي ( من خلال علم الأصوات الحديث ) .

تقديم: صالح القرمادي . تونس ١٩٧٣ .

الشركة التونسية لفنون الرسم ٢٠ نهج المنهجي - تونس .

ابن جنی . أبو الفتح عثمان بن جنی ت ۳۹۲ هـ الخصائص .
 بتحقیق : محمد علی النجار .

الناشر : دار الكتاب العربي. بدون تاريخ . ط. ثانية .

مصوَّر عن ط. دار الكتب المصرية ١٣٧١ - ١٩٥٢ وما بعدها .

- سر صناعة الإعراب.
- دراسة وتحقيق : د. حسن هنداوي.
- دار القلم دمشق ط. ثانية ١٤١٣ ١٩٩٣.
  - ديوان الهذليين.
  - دار الكتب المصرية ١٣٦٩ ١٩٥٠ .
- سيبويه . أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبرت ۱۸۰ هـ .
  - كتاب سيبويه .
  - تحقيق وشرح : عبد السلام محمد هارون.
    - دار الجيل بيروت ط. أولى .
  - السيوطى . عبد الرحمن جلال الدين السيوطي .
- المزهر فى علوم اللغة وأنواعها .
- شرحه وضبطه وعنون موضوعاته محمد أحمد جاد المولى وآخرون. دار إحياء الكتب العربية. عيسى البابي الحلمي وشركاه .
  - العانى . د. سلمان حسن العاني.
  - التشكيل الصوتى في العربية ( فونولوجيا العربية ) .
  - ترجمة : د. ياسر الملاح . مراجعة : د. محمود غالى .
- ط. أولى ١٤٠٣ ١٩٨٣ النادي الأدبي الثقافي . جدة السعودية .
  - عليوة د. عبد الحميد عليوة مسعد.
  - اتجاه حديث في دراسة موسيقا الشعر العربي .
- القاهرة ٢٠٠٠ (تحـت النشر . مجلة الـدراسات اللغوية. جـامعة الأمام محمد بن سعود ) .

إيقاع الشعر العربي بين الكم والكيف .

القاهرة ١٩٩٧ مكتبة القاهرة ٩ ش الصنادقة . القاهرة .

عمر . د. أحد مختار عمر .

دراسة الصوت اللغوي.

عالم الكتب ١٩٩١ ٣٨ش عبد الخالق ثروت . القاهرة .

• كانتينو . جان كانتينو .

دروس في علم أصوات العربية .

نقله إلى العربية : صالح القرمادي . الجامعة التونسية .

نشر : مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية ١٩٦٦.

المبرد . أبو العباس محمد بن يزيد المبرد ۲۱۰ – ۲۸۵هـ كتاب المقتضب .

تحقيق : محمد عبد الخالق عضيمة القاهرة ١٣٩٩ هـ.

المجلس الأعلى للشنون الإسلامية. لجنة إحياء التراث الإسلامي .

مجمع اللغة العربية.

المعجم الوسيط .

قام ببإخراجه: د. إبراهيم أنيس . د . عبد الحليم منتصر. عطية الصوالحي محمد خلف الله أحمد . الطبعة الثانية ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧م.

• مصلوح . د. سعد مصلوح .

دراسة السمع والكلام.

عالم الكتب ١٩٨٠.

ابن يعيش . الشيخ موفق الدين بن يعيش النحوى ت ٦٤٣هـ - شرح المفصل.
 عالم الكتب - بيروت ، مكتبة المتيني - القاهرة .

# مصطلح علم الحديث والتقعيد النحوى عند سيبويه

د. فكرى محمد سليمان قسم اللغة العربية - كلية الألسن جامعة عين شمس

#### مقدمة

موضوع هذا البحث هــو : مصطلح علم الحديث والتقعــيد النحوى عند سيبويه.

لقد كان على الحديث من أهم العلوم التى حرص سيبويه على تعلمها منذ نشأته، فقد حضر حلقات علماء الحديث، الذين تلقى العلم على أيديهم حماد بن سلمة بن دينار البصرى، وقد أخطار سيبويه فى إعراب ونطق بعض الكلمات أمام حماد بن سلمة فصحح له حماد ما أخطأ فيه، وبسبب خطئه هذا، اندفع سيبويه نحو العلوم اللغوية ينهل من ينابيعها حتى أصبح إماما للعربية.

وتهدف هذه الدراسة إلى بيان مدى تأثر سيبويه بمصطلحات علم الحديث عند تقعيده القواعد والأصول النحوية، كما تهدف الدراسة أيضاً إلى معرفة المعايير التى استند إليها سيبويه عند إطلاقه الاحكام النحوية التى أصدرها على المتراكيب المفترضة التى صنعها من أجل التفسير والشرح، والتراكيب المسموعة من العرب، مثل : صحيح ، حسن ، ضعيف، قبيح إلخ .

وهناك كتــاب بعنوان : مصطلح الحــديث وأثره على الدرس اللــغوى عند العرب أح د. شرف الدين على الراجحى، دار المــعرفة الجامعية ، الإسكندرية ، بدون تاريخ أح .

يدور هذا الكتاب حول تــاثر اللغويين بطريقة المحدثين فــى اكتساب العلم، وطرق الأخذ، ونقد السند، والجرح والتعديــل، والتصحيف والتحريف، ونقد المتن.

والدراسة السابقة تسختلف فى موضوعها ونهجها عن السدراسة التى قام بها البساحث هسا، وأغلب ظين الباحث أن مسوضوع هذا السبحث وهسو مصطلح الحديث والتقعيد النحوى عند سيبويه لم يدرس من قبل.

وقد اعتمدت هذه المدراسة على أهم المراجع التى تناولت تدوين الحديث وكذلك الستى اهتمست بمصطلح الحديث وأقسامه. كما اعتمدت علمى كتاب سيبويه، تحقيق عبد السلام هارون. الهيئة المصرية السعامة للكتاب ، ١٩٧٣ - ١٩٧٣م.

وتتضمن هذه الدراسة النقاط التالية:

- تدوين الحديث .
- اهتمام سيبويه بتعلم الحديث، وأثر ذلك في اتجاهه نحو العلوم اللغوية.
  - مراعاة الدقة في فصاحة النص اللغوى بين اللغويين والمحدثين.
    - منهج سيبويه في جمع اللغة.
    - بین مصطلح الحدیث ومصطلحات التقعید عند سیبویه.
  - أقسام الحديث : الصحيح ، الحسن ، الضعيف وأقسام كل قسم منها.
    - التقعيد عند سيبويه .

- الأحكام النحوية عند سيبويه ومنها: صحيح مستقيم، حسن ، محال،
   جيد ، أجود ، ضعيف ، قبيح ضعيف ، حبيث ، خطأ ، ردئ .
   وارتباط هذه الأحكام بالنظواهر التبالية : الإعراب، المتقديم والتأخير،
   العامل ، الحذف، الفصل ، بناء الكلام .
  - الخاتمة ، وتتضمن أهم نتائج البحث.

# مصطلح علم الحديث والتقعيد النحوى عند سيبوبه

## الحديث :

## المعنى اللغوى:

الحديث : نقيض القديم . وحدث أمر أى وقع . والحديث: الجديد من الأشياء . والحديث : الخبر يأتى على القليل والكثير . والجسمع: أحاديث . والحديث : مايحدّث به المحدّث .

ورجل حَدِث وحَدَث وحِدَث وحِدَّث، ومُحـدَّث بمعـنـى واحد: كـشِـر الحديث حسن السياق له. كل هذا على النسب<sup>(۱)</sup>.

الحديث : كل ما يتحدث به من كلام وخبر. والحديث : الجديد. يقال : هو حديث عهد بكذا : قريب عهد به (<sup>۱۲)</sup> .

# المعنى الاصطلاحي:

تطلق كلمــة حديث على «ما أثر ونقل عن النبــى محمد عَرَبُطِيُّم من قول ، وفعل ، وتقرير ، وصفات .

ويراد به «التقرير» «مافعله أحد الصحابة أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقره ولم يشهه عنه» ، كما يراد به «الصفات» « أقوال الصحابة في وصف الرسول ووصف الحالات التي يمر بها »(۳).

<sup>(</sup>١) ابن منظور، لسان العرب ، مادة : حدث.

<sup>(</sup>٢) المعجم الوسيط ، مادة : حدث .

 <sup>(</sup>٣) د. بكرى نسيخ أمين ، أدب الحديث النبوى ، دار الشروق بديروت - القاهرة ط. الحداسة ١٩٨١م.
 ١٤٠١ مد . ص ١٠ .

ما تقدم من عرض للمعنى اللغوى والاصطلاحى لكلمة (حديث) نلاحظ وجود علاقة بين المعنيين، فمن المعانى اللغوية لمادة حدث : الخبر، والوقوع ، وهو مادل عليه المعنى الاصطلاحى ، من إخبار الرسول لامته بأشياء وتقريره صلى الله عليه وسلم لاشياء حدثت من بعض الصحابة .

# تدوين الحديث :

الحديث النبوى الشريف هو المصدر الـثانى من مصادر التشريع فى الإسلام بعد القرآن الكريم.

وقد نهى رسول الله ﷺ عن كتابة الحديث أول الأمر فقد روى مسلم في صحيحه أن رسول الله ﷺ قال: «لاتكتبوا عنى شيئا إلا القرآن، ومن كتب عنى شيئاً غير القرآن فليمحه » .

ويرجع نهسى الرسول الكريم عن كستابة الحديث فى أول الأمسر للأسباب<sup>(١)</sup> الآتية :

١ - خشية الرسول عِيْنِ اختلاط الحديث بالقرآن الكريم ، وذلك بأن يجمع
 كاتب آية قرآنية بحديث نبوى فى صحيفة واحدة فيؤدى ذلك إلى الخلط بينهما.

٢ - خشى الرسول عِيْكِ أن ينشغل المسلمون بالحديث عن القرآن الكريم.

٣ - أن النهى ربما كان موجهاً لمن لايجيد الكتابة ، أو فى حق من يوثق بحفظه
 وخيف اتكاله على الكتابة .

<sup>(</sup>۱) د. بکری شیخ آمین ، ادب الحدیث النبوی ص ۳۱-۳۲.

وعندما زالت الأسباب المتقدمة، أذن الرسول بكتابة الحديث، فقد حفظ الكثيرون القرآن الكريم، وأصبح التفريق بين القرآن والحديث واضحاً وضوحاً شديداً أمام الصحابة .

فقد رُوِى أن الرسول عَلَيْكُم لما فتح مكة قـام فخطب فى النـاس، فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه، فقال : «يارسول الله اكتبوا لى ، فقال عليه الصلاة والسلام : اكتبوا لأبى شاه » .

فقد سمح رسول الله عِنْهِ الكتابة لأبى شاه. وبسبب حديث النهى وحديث الإباحة في كتابة الحديث اختلف السلف من الصحابة في حكم كتابة الحديث إلى طائفتين(١٠):

الأولى : تكسره كتابة الحديث ومنها : عسمر ، وابن مسعسود، وزيد بن ثابت ، وأبو موسى ، وأبو سعيد .

الثانية : وقد أباحت كتابة الحديث ومنها : على ، وابنه الحسن، وأنس، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وأكثر الصحابة .

ثم أجمع الصحابة والتابعين بعد ذلك على جواز تدوين الحديث ، وقد بدأ تدوين الحديث فكان عبد الله بدأ تدوين الحديث فى القرن الأول الهجرى بصفة غير رسمية ، فكان عبد الله ابن عمرو بن السعاص، يكتب كل مايسمع من رسول الله عليه المساسم فى صحيفة تسمى «الصادقة»(<sup>(1)</sup> وقد اشتملت هذه الصحيفة على الف

 <sup>(</sup>١) ابن الصلاح ، مقدة ابـن الصلاح في علوم الحديث . دار الكتب العلمـية. بيروت، لبنان ١٣٩٨هـ-١٩٧٨م. ص ٨٨.

حديث وسميت «الصادقة» لأنها أصدق وثبيقة في كتابة الحديث في عهد الرسول والله الحديث في عهد

فلم يسرخص الرسول ﷺ بكتابة الحديث ترخيصاً مطلقاً ، ولـم يمنع كتابته منعا مطلقاً ، وإنما كان متفاوتا بتفاوت الظروف والاشخاص الكاتبين (١٠).

فتدوين الحديث بدأ في عهد الرسول الكريم والله المجانب ما حفظ في صدور السصحابة رضوان الله عمليهم، ولكن هذا التدوين لم يكن شاملاً. وكثيراً.

وفى عهد عمر بن عبد العزيز بدأ تدوين الحديث بشكل عام، فقلد ظهر الكذب والنفاق، وبدأ المنافقون فى وضع يسعض الاحاديث تأييداً للفرق والشيع المختلفة ، كما اتسعت الفتوحات وتباعدت الأمصار، وخيف على ذهاب العلماء، فأدت كل هذه الاسباب إلى جمع الحديث وتدوينه حتى لايضيع على الأمة الإسلامية المصدر الشائى من مصادر التشريع وهو السنة السنبوية التى هى بيان لكتاب الله سبحانه وتعالى .

فبدأ الخليفة عمر بن عبد العزيـز فى الحث على جمع الحديث وتدوينه فى نهـايــة الــقرن الأول الهجــرى ، فأرسل إلى أبــى بكر بن حــزم وأمره بكتــابة الحديث .

ففى الموطأ للإمام مالك وصحيح السبخارى فى كتاب العلم، أن عمر ابن عبد السعزيز كتب إلى أبى بكر بن حزم: «انسظر ماكان من حديث رسول الله عليا فاكتبه، فإنى خفت دروس العلم وذهاب العلماء ، ولايقبل إلا حديث النبي عليا في وليفشوا العلم، وليجلسوا حتى يُعلَّم من لايعلم ، فإن العلم

<sup>(</sup>۱) د. بكرى شيخ أمين . أدب الحديث النبوى ص ٣٨.

لايهلك حتى يكون سرأ ١٠١٠ .

وقد رُوِي أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن شهاب الـزهرى (١٣٤٦هـ) ، وقـد كان عالم أهـل الحجاز والشـام وأحد الاثمة الأعلام الموثقين، فكان أول من دون بأمـر عمر بن عبد العزيز، ثم شاع التدوين في الطبقة التي تلى طبقة الزهرى، فكان أول من جمعه :

- ابن جریح بمکة . (ت ۱۵۰ هـ).
- ابن إسحاق (ت ١ ه ١ هـ ) أو مالك ( ١٧٩هـ ) بالمدينة .
- الربيع بن صبح (ت ١٦٠هـ) أو سعيد بن أبى عروبة
   (ت١٥٦هـ). أو حماد بن سلمة بالبصرة (ت ١٧٦ هـ) بالبصرة .
  - سفيان الثورى (ت ١٦١ هـ) بالكوفة .
    - الأوزاعي (ت ١٥٦ هـ) بالشام .
    - معمر بن راشد ( ت١٥٣ هـ ) باليمن .
  - جرير بن عبد الحميد ( ت ۱۸۸ هـ ) بالرى .
    - ابن المبارك بخراسان

فكل هؤلاء فى عصر واحد، فهم من أهل القرن الثانى الهجرى، ويلاحظ أن عما يتميز به هـذا التصنيف فى القرن الثانى الهـجرى، أن جمع الحديث كان جمعاً مختلطاً بأقوال الصـحابة وفتاوى التابعين، كـما يرى فى مـوطاً الإمام مالك، ومصنف أبى بكر( ابن أبى شيبة ت ٢٣٥هـ).

 <sup>(</sup>۱) د. محمد أديب صالح، لمحات في أصول الحديث. المكتب الإسلامي بيروت - دمشـق، ط الرابعة
 ۱۵:۰۵ م. ۱۹۰۵م ص ۱۲.

أما بدء إفراد الحديث الـنبوى بالتدوين مجرداً عن فتــاوى الصحابة وأقوال التابعين فكان على رأس المائتين للهجرة ١٠٠٠ .

# سيبوبه وعلم الحديث:

كان العلماء فى زمان سيبويه يهتمون أوّل مايهتمون بتعلم الفقه والحديث، وعندما نما سيبويه شخف بالعلم وأهله، وأقبل على تعلم الحديث واللهقة، فصحب علماء الحديث، وحضر حلقاتهم العلمية، وكان من بين هؤلاء العلماء العالم المحدث اللغوى حمَّاد بن سلمة بن دينار البصري.

وقد حرص سببويه على التعلم على يد حماد ، فكان حماً د من أواثل العلماء الذين وجهوا سببويه ، ودفعوه إلى تعلم علم العربية. فقد روى نصر بن على أن سببويه ، كان يستملى من حماد بن سلمة يوماً : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ما أحد من أصحابي إلا وقد أخدت عليه ليس أبا الدراء ، فقال سببويه : « ليس أبو الدرداء ، فقال : لحنت ياسيبويه ، فقال سببويه : لاجرم! لاطلبن علماً لاتلحنني فيه أبداً ، فطلب النحو ، ولم يزل يلازم الخليل ، (1)

فقد أخطأ سيبويه فى ضبط كلمة « أبـو » ولم ينطقها بالألف ظنـاً منه أنها اسم ليس، و «ليس» هنا أداة استثناء ، كما ذكر له ذلك عالم الحديث حماد بن سلمـة ، ففى الرواية النـى رواها الزبيدى فـى طبقاته أن سيبويه عندمـا نطق

<sup>(</sup>١) د. محمد أديب صالح. لمحات في أصول الحديث ص ٦٨.

وانظر د. معمد محمد أبو شهبة، دفاع عن السنة وردّ شـبه المستشرقين والكتاب المعاصرين . سلسلة البحوث الإسلامية . مطبعة الازهر الشريف بالقاهرة ، ١٤١٠هـ - ١٩٩٠م، ص٣٣ - ٤٤.

<sup>(</sup>١) القفطى، جمال الدين أبو الحسن على بن يوسف، إنباه الرواة على أنباه النحاة، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، مطبعة دار الكتب المصرية ١٣٧١هـ - ١٩٥٢م. جـ٢ ص ٣٥٠.

الكلمة مرفوعة ( أبو الدرداء ) رد عليه حماد قائلاً ( لحنت ياسيبويه) ليس هذا حيث ذهبت وإنما ( ليس ) ها هنا استثناء ، فقال : سأطلب علما لاتلحنني فيه، فلزم الخليل فيرع )(١٠).

فخطأ سيبوبه فيما تقدم فى الروايتين السابقتين خطأ يرتبط بظاهرة الإعراب، ووظيفة الكلمة فى التركيب السلغوى ، وهو مادفع سيبويه إلى طلب علم العربية، وملازمته لمجالس علماء اللغة فى عصره، مثل مجلس الاخفش(٢) مع يعقوب الحضرمى والخليل بن أحمد أستاذه الأول دون منازع.

ولم يكن خطأ سيبويه الإعرابي والذي يرتبط بعلم النحو هو الدافع الوحيد له في طلب عـلم العربية ولزومه حلـقات اللغويين والنحويـين ، بل كان خطأه في نطـق بنية بعض الـكلمات وتغيـير وزنها والذي يرتـبط بعلم الصـرف دافعاً كذلك على تصميمه على تعلم علم العربية حتى برع فيه وأصبح إماما له .

وكان حماد بن سلمة أيضاً هو الذى نبّه سيبويه إلى أنه يلحن فى نطق بنيه بعض الكلمات ، فيروى أن عبيد الله بن معاذ العنبرى قال : «جاء سيبويه إلى حماد بن سلمة فقال له : أحدَّثك هشام بن عروة عن أبيه فى رجل رَعُف فى الصلاة ؟ فـقال : أخطأت يا سيبويه ! إنحا هو رَعَف. فقال : فانـصرف إلى الخليل فشكا إليه ما لقيه به حماد، فقال : صدق ، ومـثل حماد يقول هذا . ورَعُف يجوز إلا أنها ضعيفة والكلام رَعَف "").

 <sup>(</sup>١) الزيدى ، أبو بكر محمد بـن الحسن، طبقات التحويين واللغويين، تحقيق محـمد أبو الفضل إبراهيم،
 دار المعارف بمصر، ط. الثانية ١٩٥٤، مس ٢٤.

 <sup>(</sup>۲) الزجاجي ( أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق ) ، مجالس الحلماء ، تحقيق عبد السلام صحمد هارون، مكتبة الخاني بالقاهرة ، ودار الرفاعي بالرياض . ط. الثانية ١٤٠٣هـ. ١٩٨٣م ص ١١٨٠.
 (٣) القفط، إنياه الرواة على آناه النحاة جـ٢ صر ٣٥٣.

فنطن سيبويه كلمة ( رَعُف ؟ بضم العين بدلاً من فتحها أوقعه في واللحن، لذلك هم إلى استاذه الخليل ليشكوا له هذه الإهانة اللغوية التي لقيها من أستاذه حماد بن سلمة، ولقد لفت الخليل نظر سيبويه في أول حياته العلمية إلى بعض الأحكام التي تطلق عند التقعيد اللغوى مثل الضعف ومايقابله من صحة وقوة، وهو ما أطلق عليه الخليل مصطلح الكلام حينما قال «والكلام رَعَف ؟ فالكلام هنا عند الخليل هوالصحيح وهو المصطلح الذي ظهر في رواية الزبيدي حيث قال : ( فانصوف إلى الخليل فشكا إليه ما لمقيه من حماد . فقال : صدق حماد ، ومثل حماد يقول هذا ، ورعف لغة ضعيفة ، والصحيح رعَف الله .

ويعد هذا اللحن من أوائل الإشارات اللغوية التى تلقاها سيبوبه على يد حمّاد بن سلمة المحدّث اللغوى المشهور، والذي أكده الخليل بن أحمد .

وهناك حادثة أخرى ترتبط بوزن الكلمة وطريقة نطقها وأيضاً كتابتها ، كانت سبباً فى دفع سيبويه إلى تعلم العربية، فيقول الزجاجى : قصدثنا أبو جعفر قال : حدثنا ابن عائشة عبيد الله قال : حدثنا حماد بن سلمة قال : جاء سيبويه مع قوم يكتبون شيئا من الحديث ، فكان فيما أمليت ذكر الصفا عن رسول الله عن المسلمة وقلت : و صعد رسول الله عن الصفا ، وهو الذي كان يستمل فقال و صعد النبى عن الصفاء ، فقلت : يا فارسى لاتقل الصفاء ، لان الصفا مقصور . فلما فرغ من مجلسه كسر القلم وقال : لا أكتب شيئاً حتى أحكم العربية ا

فتوجيه اللـوم من الأسِتاذ إلى تلميذه عن طريق أسـلوب النداء، وندائه بالنسب إلى موطنه الأصلى ، ربما أشعر سيبويه أنه ليس من أصـحاب السليقة المسلمان ا

<sup>(</sup>٢) الزجاجي، مجالس العلماء . تحقيق عبد السلام هارون ص ١١٨.

اللغوية، فهو ليس بعربى ، وهذا مادفع سيبويه دفعاً قويماً إلى حضور حلقات العلماء ينهل من علمهم حتى أصبح إماما للعربية .

مما سبق يستبين لنا أن سيسبويه اتبع طريقة الاستملاء، وكذلك الاستفسار والسؤال عند تعلمه علوم العربية ، وكانت الأولى على يمد حماد ابن سلمة ، والثانية على يد أستاذه الخليل بن أحمد وهي الاكثر استعمالاً كما يتضح ذلك في كتابه .

وقد ظل سبيويه مـتصلاً بعـلم الحديث، حتـى عندما كـبر وأصبح يـلقى دروسه فى حلقة خاصة به بالبصرة ، كان يذكر لرواده بعض الأحاديث.

فيروى أن محمد بن سلام قال : ( كان سيبويه النحوى جالساً في حلقته بالبصرة فتذاكرنا شيئاً من حديث قتاده ، فذكر حديثاً غريبا وقال : لم يرو هسنا إلا سلمين أمن العروبة . فقال له بعض ولد جعفر بن سلميمان ماهاتان الزائدتان يا أبا بشر ؟ فقال : هكذا يقال ، لأن العروبة هي الجمعة ، ومن قال عروبة فقد أخطأ فقال ابن سلام : فذكرت ذلك ليونس فقال : أصاب لله دره ! هنا .

فقد حرص سيبويه أول ما حرص على حضور حلقات أهل الفقة والحديث، وقد ساعده على ذلك معرفة أحكام هذين العلمين وطريقة العلماء فيهما ، مما جعله يعكس تلك المعرفة على علم العربية عندما اشتد عوده ، وأحكم قواعد العربية ، فبدأت تظهر عنده بعض المصطلحات التي ألم بها من علم الحديث عندما أراد أن يقعد للغة .

<sup>(</sup>١) الزبيدي ، طبقات النحويين واللغويين ص ٦٧.

# بين المحدّثين واللغويين :

ولم يتقنع علماء الحديث بأخذ الحديث من المدينة الموطن الأصلى للمحديث، ولا من بلادهم التي نشأوا فيها، بمل أرادوا أن يوسعوا دائرة سماعهم، فرحلوا إلى جميع الأمصار يسمعون من أفواه العلماء مايطلبونه من أحاديث توثيقا للنصوص وتأكيدا لصحة السند.

وقد اهتم علماء الحديث بدراسة الرواة دراسة دقيقة ترتبط بحياتهم العلمية والاجتماعية والمعقلية فتتبعوا أحوالهم من حيث النشأة والتسلقى، والعدالة أو الفسق، والضبط أو الغفلة ، والصدق أو الكذب ، ويسبب ذلك نشأ ما يسمى بعلم الجرح والتعديل ، وهو العلم الذي يتناول دراسة الرواة دراسة شاملة من جميع الجوانب التي تورث الشك أو الثقة بهم .

وكان الدافع الرئيسى إلى هذا الستدقيق فى أحوال رواة الحديث هو صون حديث الرسول عَلِيَّةً، من أى تغيير أو تبديل ، وكان يحدو العلماء فى ذلك قول ابن سيرين رثيِّتُه وإن هذا الحديث دين فانظروا عمن تأخذون دينكمه(٢٠).

<sup>(</sup>١) د. صبحى الصالح، علوم الحديث ومصطلحه ، ص ٥٣ - ٥٤.

<sup>(</sup>۲) د. بكرى شيخ، أدب الحديث النبوى ص ۲۰ .

وقد اشترط علماء الحديث شروطاً محددة فيمن يحتج بحديثه وذلك ( أن يكون عدلاً ضابطاً لما يرويه ، وتفصيله أن يكون مسلما بالغا عاقلاً، سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة ، متيقظا غير مغفل ، حافظا إن حدث من حفظه، ضابطاً ، لكتابه إن حدث من كتابه ، وإن كان يحدث بالمعنى اشترط مع ذلك أن يكون عالما بما يحيل من المعانى ١٠٠٠ .

فالشروط الواجب توافرها فيمن يروى عنه الحديث أن يكون عدلا ضابطا، والعدالة معمناها أن يكون مسلما بالمغا عاقلا سليما من أسباب الفسق وخوارم المروءة، أما الضبط فمعناه أن يكون حافظا يقظا إن حدث مسن حفظه، ضابطا لكتابه إن حدث منه، فاهماً بما يحيل من المعاني.

وقد وضع علماء الحديث ألفاظاً فى علم الجرح والتعديل فــالفاظ التعديل على مراتب أربع هى :

الأول : هو ثقة ، أو متقن ، أو ثبت أو حجة ، أو يقال في العدل حافظ أو ضابط ، فهو ممن يحتج بحديثه.

الثانية : صدوق أو محله الصدق أو لاباس به .

الثالثة : هو شيخ.

الرابعة : صالح الحديث .

والفاظ الجرح أيضا على مراتب أربع هي :

أولها : هو لين الحديث . الثانية : هو ليس بقوي

الثالثة : ضعيف الحديث . الرابعة : هو متروك الحديث (٢٠) .

<sup>(</sup>١) ابن الصلاح، مقدمة ابن الصلاح ص ٥٠.

 <sup>(</sup>۲) الطبيعي ، الخلاصة في أصول الحديث تحقيق صبحى السماراتي ، مطبعة الإرشاد يغداد ١٣٩١هـ (۲) الطبيعي ، ۹ - ۹۲ .

فأرفع الألفاظ في أحوال رواة الحديث أن يـقال حجة أو ثقـة وأدناها أن يقال (كذاب ساقط ١٠٠١).

#### المكان وعلاقته بالصحيح:

ارتبط المكان بالصحيح من الأحاديث النبوية، كما ارتبط أيضاً بالصحيح من اللغة ، فقد حدد علماء الحديث أصح الأحاديث وربطوها بأماكن معينة ، كما اجتهد علماء اللغة في أخذ اللغة الصحيحة النقية من أفواه العرب في أماكن محددة .

فنجد عند أهل الحديث أن أصح الأحاديث مارواه أهل المدينة يقول ابن تيمية و اتفق أهل العلم بالحديث على أن أصح الأحاديث ما رواه أهل المدينة ، ثم أهل البسرة ثم أهل الشام ، وقال الخيطيب : أصح طرق السنن ما يرويه أهل الحرمين مكة والمدينة فإن التدليس عنهم قليل والكذب، ووضع الحديث عندهم عزيز، ولأهل اليمن روايات جيدة وطرق صحيحة إلا أنها قليلة ، ومرجعها إلى أهل الحجاز أيضاً ، ولأهل البصرة من السنن الثابتة بالأسانيد الواضحة ماليس لغيرهم مع إكثارهم، والكوفيون مثلهم في الكثرة، غير أن رواياتهم كيثرة الدغل، قليلة السلامة من العلل ، وحديث الشاميين أكثر مراسيل ومقاطيع ، وما اتصل منه فإنه صالح والغالب عليه مايتعلق بالمواعظ ()).

 <sup>(</sup>١) ابن الصلاح. مقدمة ابن الصلاح ص ٥٩.
 وانظر ابن كثير الباعث الحنيث شرح اعتصار علوم الحديث ، تأليف أحممه محمد شاكر ، دار الكتب

بیروت - لبنان ، ۱۶۱۵هـ - ۱۹۹۶م ص ۱۳۰ ، ۱۶۸.

<sup>(</sup>٢) د. صبحى الصالح ، علوم الحديث ومصطلحه، ص ١٥٣ - ١٥٤ .

اللغة الفصيحة، وربطوا ذلك بأماكن معينة، فيؤخذ عـن سكان البادية الذين يعيشون وسط الجمنزيرة، ولايؤخذ عن سكان الحضر الذين يسعيشون في أطراف السلاد.

يقول السيوطى و والذين عنهم نقلت السلغة العربية وبهم اقستدى، وعنهم أخذ اللسان العربى من بين قبائل العرب ، هم قيس وتميسم وأسد، فإن هؤلاء هم الذين عنهم أكثر ما أخذ ومعظمه، وعليهم اتكل فى الغريب وفى الإعراب والتصريف ثم هذيل وبعض كنانة، وبعض الطائيين ولم يؤخذ عن غيرهم من سائر قبائلهم.

وبالجملة فإنه لم يؤخذ عن حضرى قط، ولاعن سكان البرارى بمن كان يسكن أطراف بلادهم التى تجاور سائر الأمم الذين حولهم. فإنه لم يؤخذ لا من لحم ولا من جذام فإنهم كانوا محاورين لأهل مصر والقبط، ولا من قضاعة ولا من غسان ولا من إياد فإنهم كانوا مجاورين لأهل الشام وأكثرهم نصارى يقرآون فى صلاتهم بغير العربية ، ولا من تغلب ولا من النمر فإنهم كانوا بالجزيرة مجاورين للينط كانوا بالجزيرة مجاورين لليونانية، ولامن بكر لأنهم كانوا مجاورين للنبط والفرس، ولامن عبد قيس، لانهم كانوا سكان البحرين مخالطين للهند والفرس، ولا من أزد عمان لمخالطتهم للهند والفرس، ولا من أدد عمان لمخالطتهم للهند والفرس، عنى حنيفة وسكان اليمامة ، ولا من ثقيف وسكان الطائف لمخالطتهم تجار الامم المقيمة عندهم، ولامن حاضرة الحجاز، لان المذين نقلوا اللغة صادفوهم حين ابتدأوا ينقلون لغة العرب قد خالطوا غيرهم من الأمم ، وفسدت السنتهم (١٠٠٠).

 <sup>(</sup>١) السيوطى ( جلال الدين عبد الرحمن ) كتاب الانتراح فى علم أصول النحو، تحقيق وتعليق د. آحمد
 محمد قاسم. مطبعة السعادة بالقاهرة، ط الأولى ، ١٩٩٦هـ - ١٩٩٦م، ص ٥٦ - ٥٧.

فشرط جمع اللغة عند الـلغويين هو نقاؤهـا وصفاؤها من الشـوائب التى يمكن أن تعلق بها نتيجة لاختلاط أصحابها بغير العرب الذين لايجيدون العربية.

فسبب عدم أخذ اللغة عن بعض القبائل هو الاختلاط اللذى يؤدى بالضرورة إلى فساد اللغة وحدوث اللحن، يقول ابن جنى : « إن علة امتناع أخذ اللغة عن أهل المدر هو ماعرض للغات الحاضرة وأهل المدر من الاختلال والفساد والخطل. ولو علم أن أهل مدينة باقون على فصاحتهم، ولم يعترض شئ من الفساد للغتهم، لوجب الاخد عنهم كما يؤخذ عن أهل الوبر.

وكذلك أيضاً لوفـشا فى أهل الوبر ماشاع فى لغـة أهل المدر من اضطراب الألسنة وخبالهـا، وانتقاص عادة الفصاحة وانتشارها لوجـب رفض لغتها وترك تلقى مايرد عنها ١٠٠٠.

إذن الأساس فى مسألة أخذ اللغة وتحرى الدقة فى نقلها عن قوم بعينهم هو المحافظة على الفصاحة والبعد عن الاضطراب والفساد اللغوي، سواء أكان الإقليم المأخوذ عنه هذه اللغة يمثل المدر أم الحضر.

فاهتمام علماء اللغة كان منصباً على اللغة الفصحى • ومن ثم فقد أهملوا تلك اللهجات التى أصبح البون بينها وبين الفصحى شاسعاً ولم ينظروا ويهتموا إلا باللهجات التى تقترب فى خصائصها من العربية الفصحى وهذه هى لهجات الحجاز وتميم وهذيل وطىء "()).

وسبب الدقة في جمع اللغة يرجع إلى ظهور وضع اللغة وتسرب الشك في بعض الروايــات ( إذ يبدو أن بعض الرواة من الأعراب كان احــترف صناعة

 <sup>(</sup>۱) ابن جنى ، الخصائص ، حققه محمد على النجار، عالم الكتب بيروت، ط السالة ، ١٤٠٣هـ ١٩٨٢ م جـ٢ ص ٥.

 <sup>(</sup>۲) د. محمود فهمى حجازي، علم اللغة العربية، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع – القاهرة ، بدون تاريخ، ص ۲۲٥.

النصوص غيـر الصحيحة ، يحشوهـا بالغريب من الألفاظ. . ومـنهم من أخذ يضع أشـعاراً ينسبـها إلى شعراء سابـقين، على حين أن أهـل الشعر لايقـرونها ولايعترفون بصحتها ١٠٠٠ .

فاحتاط اللغويون فى قبول مايسمعون افحدثنا على بن إبراهيم عن المعدانى عن أبيه عن أبي معاذ معروف بن حسان عن الليث عن الخليل قال ( إن النحاريس ربما أدخلوا على الناس ماليس من كلام العرب إرادة اللبس والتعنيت، ()).

ونلحظ فى الرواية السابقة حرص علماء اللغة على اتباع منهج علماء الحديث فى الإسناد، وهو دقة التسلسل الإسنادى للخبر حتى يصل إلى قائله الأول، مع الفارق بين النصيين، فنص الحديث نص لغوى تستنبط منه الأحكام والشرائع الدينية التى تنظم حياة البشر، أما النص اللغوى فهو مجرد نص تستنبط منه القواعد اللغوية سواء أكانت صوتية أم صرفية أم نحوية أم دلالية، وهى ترتبط جميعها بصحة وسلامة اللغة فى النطق والفهم.

فالرواية اللغوية تختلف عن رواية الحديث في أمر جوهري هو تـوثيق الكلــــــــــــة أو التركـــيب دون نظر إلـــي الحكم الوارد فـــي النص ، أكان صـــوابا أم خطاه الآم.

لذلك كان على علماء اللغة أن يتحروا الثقة والصدق حتى يأمنوا ماليس من كلام العرب الفصحاء، يقول ابن فارس: «فليتحر آخذ اللغة .. أهل الأمانة والثقة والصدق والعدالة فقد بلغنا من أمر بعض مشيخة بغداد ما بلغنا ،(<sup>10)</sup> .

<sup>(</sup>١) د. عبد الصبور شاهين، دراسات لغوية، المطبعة العالمية بالقاهرة ، ١٣٩٦هـ ، ١٩٧٦م، ص ٢٧.

<sup>(</sup>٢) ابن فارس ، الصاحبي، تحقيق أحمد صفر ، عيسى البابلي الحلبي بالقاهرة بدون تاريخ، ص ٤٨.

<sup>(</sup>٣) د. عبد الصبور شاهين، دراسات لغوية، ص ٢٧ .

<sup>(</sup>٤) ابن فارس، الصاحبي، ص ٤٣.

وخوفاً من اتساع رقعة التزييف فى الملغة التى تؤدى بالضرورة إلى فساد اللغة ، أخذ علماء اللغة على عاتقهم ضرورة التصدى لموجه التزييف، ونهجوا نهج علماء الحديث فى نقد النصوص وتموثيق نسبة الكلام إلى قائله ، ويرى بعض الباحثين أن السبب الذى ألجأ النحاة إلى التشدد والتزمت فى أخذ اللغة يرجع إلى أن اللغة كانت مكتوبة وليست منطوقة • فلما لم تكن هذه اللغة بنت وقتها، وكانت مروية عن عصور سابقة جماهلية وإسلامية، اضطر النحاة إلى توثيق الرواية كما فعل رجال الحديث بالحديث ، (1) .

## الاحد عن الثقة :

عنى أصحاب الحديث بالآخذ عن أهل المثقة والأمانة واهتموا بمدراسة أحوال الرواة اهتماما بالغا، حتى إنهم بعمد دراسة مستفيضة انتهوا إلى تحديد أوهى الأسانيد حتى لايشتبه أمر الحديث على الناس ويختلط عندهم المقبول منه بالمردود. ومثال ذلك قالوا «إن أوهى أسانيد أهمل البيت عمرو بن شمر الجعفى عن جابر عن يزيد الجعفى ، عن الحارث بن عبد الله الأعور الهمداني عن على يؤينيي والله الأعور الهمداني عن على

# منهج سيبويه في جمع اللغة :

تأثر سيبويه بمنهج المحدَّين في جمع اللغة من أفواه العرب الفصحاء الذين اشتهروا بالسثقة والأمانة ، سواء أكان ذلك بطريقة مباشرة أم كان بطريقة غير مباشرة. وذلك عن طريق سماعه من شيوخه الذين سمعوا بدورهم من ذوى الثقة من العرب .

وقد أشار سيبويه كــشيراً إلى منهجه في السماع من أهــل الثقة وحرص على أن يروى ذلك بنفسه إيماناً منه بضرورة السعى من أجل الوقوف على اللغة النقية

<sup>(</sup>١) د. تمام حسان، الأصول ، الهيئة العامة للكتاب ١٩٨٢م ص ١١١.

<sup>(</sup>٢) د. محمد أديب صالح، لمحات في أصول الحديث ص ١٩٤ - ١٩٥.

الفصيحة الخالية من الشوائب .

وقد استعمل سيبويه بعض الألفاظ التي تدل على اهتمامــه بأخذ اللغة من ذوى الثقة مثل :

السماع ، والتحديث ، والإخبار ، والتبليغ .

السماع: أما من السماع فقد ذكر ما سمعه بنفسه عن العرب، وماسمعه ممن يثق به أنه سمع من العرب.

فمن النوع الأول نجده يستعمل ضمير المفرد أو الجمع فيقول :

- وسمعت من أثق به من العرب . ٢٣٠/١ .
- وسمعنا من العرب من يقول ممن يوثق به
- سمعناه ممن يوثق بعربيته . ١٥٥،٧١/١ . ٣١٣ .
- وسمعنا العرب الموثوق بهم يقولون . ١/ ٣٣٠.
- سمعنا بعض العرب الموثوق به ١/ ٣١٩/، ٢٣، ٤٢٣.
- سمعنا ذلك عن يوثق به من العرب . ٤٠٥/١
- وسمعنا الثقة من العرب . ٢٤٤/٢
- سمعناه من أهل الثقة . سمعناه من أهل الثقة .
- وسمعنا من يقول ممن يوثق به من العرب. ٣/ ٤٢٥.
- وسمعنا فصحاء العرب يقولون . ۴/۳۰.
- وسمعنا من يوثق به من العرب ٣/ ٥٤٩.
- سمعنا من نثق به من العرب<sup>(۱)</sup>
   ۱۳۹/٤

 <sup>(</sup>١) يدل اهتمام سيبوبه وحرصه على سماع اللغة النقية الصافية من أقواه السعرب القصحاء على أنه رحل
 إلى ينابيع اللغة، يجمع منها ما يستطبع حتى تعينه على استخراج قواعده واحكامه .

- ومن النوع الثاني وهو السماع غير المباشر عن العرب، يقول :
- هذه حجم سمعت من العرب وعن يوثق به، يزعم أنه سمعها من العرب.
   ۱/ ۲۰۰۹.
- وزعم أبو الخطاب أنه سمع بعض العرب الموثوق بهم ١٠٤/١.
- وزعم من نثق به أنه سمع رؤية يقول .
- سمعناه ممن يرويه عن العرب الموثوق بهم. ٢٣٦/٢ .
- وزعم من يوثق به ، أنه سمع من العرب من يقول .
- وزعم أبو الخطاب أنه سمع من يوثق به من العرب.

## التحديث (حدثنا)؛

وهى عبـارة ترتبط بمـصطلح الحـديث، وتبين مدى اهـتمام العـلماء بتـتبع سلسلة السند حتى تصل إلى راويها الأول .

وقد اهتم سيبويه أن يكون المحدث من أهل الثقة والصدق فسى القول، يقول :

- وحدثنا من لا نتهم أنه سمع من العرب من يقول. ١/ ٤٧٢/٤،٢٤٥ .
- وحدثنا من يوثق به أن بعض العرب قيل له . . . ١ ٢٥٥/١.
- وحدثني من لا أتهم عن الخليل أنه سمع أعرابيا يقول . ١٧٩٧١.
- وحدثنا الخليل أنه سمع من العرب من يوثق بعربيته. ٢/ ١١٠.
- وحدثني أبو الخطاب أنه سمع من يوثق بعربيته من العرب . ١١١/٢.

- حدثنا يونس وعيسي أن بعض العرب الموثوق بعربيته يقول. ٢/٣١٩.
- حدثنا أبو الخطاب (أنه سمع من العرب الموثوق بهم) ٢/ ٣٢٩،
   ٣٤٦/٣.
- وحدثنا يونس أن بعض العرب الموثوق بهم يقولون . ٢/٣٣٧.
- وحدثنى من لا أتهم عن رجل من أهل المدينة موثوق به، أنه سمع
   أعرابياً يتكلم . . .
- وحدثنا من نثق به أن . . . •
- وحدثنى من أثق به أنه سمع عربيا
- وحدثنا أبو الخطاب ويونس أن بعض من يوثق بعربيته من العرب.
   ١٨٣/٤.

الإخبار ( أخبرني ) :

• أخبرني من أثق به أنه يقول ٣/ ٤٦٢.

# التبليغ (بلغني):

- وبلغني عن العرب الموثوق بهم أنهم يقولون . . . ٢ ٣٥٩.

فقد تأثر سيبويه بأهل الحديث تأثراً واضحاً في طريقة جمعه اللغة فاخذها عن ذوى الثقة والأمانة ، فقد روى كثيرا عن أساتذته وهم أهمل الثقة والعدل منهم : الخليل بن أحمد، وأبو زيد سعيد بن أوس بن ثابت الانصارى، وكان من رواة الحديث، عرف بالثقة والأمانة في الحديث واللغة. ويبدو أن سيبويه كان إذا قال : حدثنى من أثنق بعربيته فإنما كنان يعنى أبا زيد الأنصارى، يتقول أبو الطيب اللغنوى « وقد أخذ عن أبى زيد اللغة أكابر الناس ، منهم سيبوبه وحسبك. قبال أبو حاتم عن أبى زيد : كان سيبوبه يأتى مجلسى وله ذؤابتان . قال : فإذا سمعته يتقول « حدثنى من أثق بعربيته » فإنما يريدنى »(۱).

وفي رواية ابن قتيبة • فإنما يعنيني ،<sup>(۲)</sup> .

ولمكانة سيبويه العلمية، كان أبو زيد يرى أن رواية سيبويه عنه تعد نوعا من الفخرو والاعتزاز بين العلماء يقول السيرافى : « وذكر أبو زيد المنحوى كالمنتخر بذلك بعد موت سيبويه قال : كل ماقاله سيبويه وأخبرنى الشقة فأنا أخبرته "".

ويبدو أن أبا زيد الأنصارى كان معروفا بالثقة بين علماء عصره، فقد ذكر يونس أنه من أهل الشقة، يقول السيوطى: " وكان يونس يقول: حدثنى الثقة من العرب، فقيل له: من الثقة ؟ قال: أبو زيد. قيل له: فلم لا تسميه ؟ قال: هو حي بعد فأنا لا أسميه الله.

ولقد حـرص علماء اللغـة بعد سيبويـه على توثيق المـادة اللغوية فاهـتموا بالبحث عن أحوال اللغات ورواتها متأثرين في ذلك بمنهج المحدَّثين، فاستعملوا بعض مصطلحات علماء الحديث كالآحاد ، والمرسل والمنقطع .

 <sup>(1)</sup> إبو الطيب اللغوى، مراتب النحويين ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار نهضة مصر بالقاهرة
 ۱۳۹٤هـ ، ۱۹۷۶م ، ص ۷۶ .

<sup>(</sup>٢) الزبيدي ، طبقات النحويين واللغويين ، ص ٦٧ .

 <sup>(</sup>٣) السيرافي { أبو سعيد الحسن بن عبد الله } أخبار النحويين البصريين، تحقيق طـه محمد الزيني، محمد
عبد المنحم خفاجي، مصطفى البابلي الحلبي بمصر، ط الاولى ، ١٣٧٤هـ ، ١٩٥٥م ص ٣٧ .

<sup>(</sup>٤) السيوطى، كتاب الاقتراح في علم أصول النحو ، ص ٧٤ وانظر المزهر في علوم اللغة وأسواعها للسوطي جدا ص ١٤٣.

صحيح أن درجات النقـل اللغوى لم تتنوع كشأنها لــدى المتحدثين، فهؤلاء قد وجدت لديهم أنواع كثيرة ذات ألقاب مختلفة كالآحاد، والغريب، والمرسل، والمنقطع، والمتصل والمرفوع(١٠).

ويقول أيضا: قواعلم أن أكثر العلماء ذهبوا إلى أن شرط التواتر أن يبلغ عدد النقلة إلى حد لايسجوز على مثلهم الاتفاق على الكذب كنقلة لغة القرآن وما تواتر من السنة وكلام العرب، فإنهم انتهوا إلى حد يستحيل على مثلهم الاتفاق على الكذب؟ (٣).

ونلاحظ أن أبا البركات الأنبارى متأثر بطريقة أهل الحديث ومصطلحاتهم في كلامه عن النقل اللغوى وانقسامه إلى تواتر وآحاد.

<sup>(</sup>١) د. عبد الصبور شاهين، دراسات لغوية، ص ٢٤.

 <sup>(</sup>۲) السيوطى، كتاب الاقتراح في علم أصول النحو، ص ٨٥، ٨١٠. وانظر له المزهر في علوم اللغة حققه محمد أحمد جاد المولى وآخرين، عيسى البابلي الحلبي بالقاهرة، بدون تاريخ . جـ١ ص ١٣٨.

<sup>(</sup>٣) السيوطى، المزهر في علوم اللغة و أنواعها جــا ص ١١٤ .

# بين مصطلح الحديث ومصطلحات التقعيد عند سيبويه :

#### أولاً: مصطلح الحديث:

عنى علماء الحديث بما سموه ( مصطلح الحديث )(۱)، وعرفوه كذلك باسم ( الاصطلاح ) .

 وكلمة (اصطلاح) تعنى الكلمات المتفق على استخدامها بين أصحاب التخصص الواحد للتعبير عن المفاهيم العلمية لذلك التخصص، وبهذا المعنى استخدمت أيضاً كلمة (مصطلح) <sup>(17)</sup>.

فقد اتفق علماء الحديث كغيرهم من علماء العلـوم الأخرى على استخدام كلمات مـحددة ذات دلالة معينـة للتعبيـر عن المفاهيم الـتى يريدونها مـن علم الحديث.

## (قسام الحديث :

وضع علماء الحديث بعض المصطلحات التى تشير إلى نوع الحديث من حيث الصحة أو الضعف ، وكان الحديث فى عصر الإمام أحمد بن حنبل وقبل الترمذى ينقسم إلى قسمين هما :

أ - الصحيح ب - الضعيف .

ثم جاء أبو عـيسى الترمذى وجعل الحـديث ثلاثة أقسام هى : الـصحيح، والحسن، والضـعف. فالترمذى هو أول مـن قسم الحديث إلى الأقســام الثلاثة

- (١) ويطلق عليه أيضا ٥ عملم مصطلح الاثر ٥ ، وعلم أصول الحمديث ، وعلم الحديث دراية ، وعلوم الحديث . انسظر عبد الوهاب عبد اللطيف ، المحتصر من مصطلحات أهل الاثمر، مطبعة القسجالة بالقاهرة. ط. الاولى ١٣٧٩ هـ - ١٩٦٠م ص ٤ - ٥ .
- (۲) د. محمود فيهمى حجازى ، الأمس البلغوية لعلم المصطلح، دار غريب للبطباعة والنشير والتوزيع
   بالقاهرة ، د. ت ص ٨ .

السابقة، (ولم تعرف هذه القسمة عن أحد قبله ١٥١٠).

ثم وضع أهل الحديث بعض المصطلحات تحـت المسميات الثلاثة السابقة . ونتناول هنا مصطلحات الحديث على النحو التالي :

# ١- الصحيح :

#### المعنى اللغوى :

صَحَّ الشيئ يصح صُحًا وصِحَة وصحَاحاً: برئ من كل عبب أو ريب يقال: صحّ المريض وصح الخبر، وصحت الصلاة ، وصحّت الشهادة، وصح العقد فهو صحيح .

والصحيح: السليم من العيوب والأمراض<sup>(۱)</sup>، والصحيح من الشعر: ماسلم من النقص<sup>(۱)</sup>.

#### المعنى الاصطلاحي:

الصحيح : «هو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا<sup>(١)</sup>.

ويقول عنه ابن كشير ( حد الصحيح أنه المتصل سنده بنـقل العدل الضابط عن مثله حتى ينتهى إلى رسول الله ﷺ، أو إلى منتهاه ، من صحابي أو من

 <sup>(</sup>١) ابن تبسية ، أبو العباس أحمد، علم الحديث ، تحقيق وتصليق موسى محمد على ، عالم الكتب بيروت، ط الثانية ، ١٤٠٥هـ - ١٩٥٥م : ص ٨٦ .

<sup>(</sup>٢) المعجم الوسيط مادة : صحح . .

<sup>(</sup>٣) لسان العرب مادة : صحع .

<sup>(2)</sup> ابن الصلاح ، مقدة ابن الصلاح في علوم الحديث ، دار الكتب العلبية، بيروت - لبنان ١٣٩٨هـ -١٩٧٨ م ص ٧ - ٨ .

دونه، ولایکون شاذا ولا مردودا، ولا معللا بعـلة قادحة، وقد یکون مشهوراً أو غربیاً ۱٬<sup>۱۱</sup>.

فالحديث الصحيح لابد أن تتوافر فيه بعض الشروط حتى يصح أن يطلق عليه مصطلح الصحة، وهذه الشروط هي :

- اتصال السند: أى يكون كل راو أو كل رجل من رجال الإسناد قد روى
   عمن قبله وهكذا من أول الإسناد إلى آخره حتى يصل إلى رسول الله
   عن قبلة وهكذا من أول الإسناد إلى آخره حتى يصل إلى رسول الله
- حدالة الرواى : والمراد بعدالته أن يكون موثوقا به فى دينه وذلك بأن
   يكون مسلما بالغا عاقلاً سالما من أسباب الفسق .
- ضبط الراوی : والمراد بضبطه أن یکون موثوقاً به فی روایته، وذلك بأن
   یکون الـروای حافظا متیـقظا لما یرویه، حافظاً لروایته إن کـان یروی من
   حفظه ، وضایطا لکتابه إن کان یروی من الکتاب .
- 3 أن يكون الحديث خالياً من الشذوذ ، والشذوذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق وأرجح منه من أوثق منه وأرجح ، فيسجب ألا يخالف الثقة من هو أوثق وأرجح منه من الرواة .
- ٥ ألا يكون الحديث معللا بعلة قادحة ، والعلة وصف خفى يقدح فى قبول الحديث، ويكون ظاهره السلامة منه (١٠).

فالصحيح من الحديث ما اجتمع فيه شروط الصحة وهى اتصال السند، وعدالة الـراوى وضبطه ، وخلا من الشذوذ ومن الـعلة ، فإن فقــد الحديث شرطا من الشروط الـسابقة خرج من أن يكون صحيحاً ، وانــتقل إلى نوع آخر

<sup>(</sup>١) ابن كثير ، الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث - ص ٢٩ .

<sup>(</sup>٢) انظر د. أحمد عمر هاشم ، أضواء على مصطلح الحديث ، ص ٥٢ - ٥٥ .

هو الحسن أو الضعيف .

فهـناك علاقة بـين المعنى الــلغوى والمـعنى الاصطــلاحى وهى الخلــو من النقص والعيوب .

وينقسم الحديث الصحيح - من حيث السند والنص إلى قسمين هما: 1 - صحيح لذاته. ب - صحيح لغيره .

#### ١- صحيح لذاته:

وهو الحديث الذي اشتمل على أعلى صفات القبول وهي :

- اتصال السند .
- عدل الراوى وضبطه
- خلوه من الشذوذ والعلة

فالصحة هنا نابعة من ذات ، أى من السند والمتن لامن حديث آخر خارج عنه .

## ب - صحيح لغيره:

وهو الحديث الذى قصر شرط ضبطه ، بأن كان غير تام الضبط، وهو الحديث الحسن الذى جبر قصوره عن طريق تعدد الروايات ، فانتقل إلى مرتبة الصحة، غير أن هذه الصحة جاءته من طريق آخر فسمى صحيحاً لغيره(١)، فالحديث هنا هو :

تعدد طرق الرواية 

الحديث الحسن لذاته + 
بشرط الاتصاف بالصدق

<sup>(</sup>١) انظر ، د. أحمد عمر هاشم ، أضواء على مصطلح الحديث ص ٦٢ .

فقد صحح لأمر خارج عنه ، فالحسن لذاته إذا روى من وجمه آخر انتقل إلى مرتبة الصحيح ، لأنه قوى مسن الجهتين، لأن راوى الحديث الحسن متأخر دعن درجة أهل الحفظ والإتقان غير أنه من المشهورين بالصدق والستر، وروى مع ذلك حديثه من غير وجه، فقد اجتمعت له القوة من الجهتين ، وذلك يرقى حديثه من درجة الحسن إلى بدرجة الصحيح، (۱).

وقد ساوى بعض العلماء بين الجيد والصحيح من جهة الإسناد فالجودة قد يعبر بها عن الصحة، فيتساوى حيننذ الجيد و الصحيح كالذى نرى فى قول أحمد بن حنبل، وهو يتحدث عن أصح الاسانيد: (أجود الاسانيد الزهرى عن سالم عن أبيه ) (1).

والحديث الصحيح يوصف بأوصاف منها :

- المسند . المتصل .
- المتواتر الآحادي.
- الغريب المشهور.

 الطحديث الصحيح يسمى «غريبا» إذا تفرد براويت واحد ثقة، وتكون غرابته في المتن تــارة وفي الإسناد تارة أخري، ويسمى (مشــهورا» إذا اشتركت جماعة في روايته عن الشيخ الثقة »<sup>(۳)</sup>.

وهذه الأوصاف السابقة بالإضافة إلى أوصاف أخرى() مشل : جيد، مجود، وقوى، وثابت ، ومحفوظ ، ومعروف . وصالح، ومستحسن ،

<sup>(</sup>١) ابن الصلاح ، مقدمة ابن الصلاحَ في علوم الحديث ص ١٧ .

<sup>(</sup>٢) د. محمد أديب صالح ، لمحات في أصول الحديث ، ص ١٨٩ .

<sup>(</sup>٣) د. صبحي الصالح ، علوم الحديث و مصطلحه ، ص ١٥١ – ١٥٢ .

<sup>(</sup>٤) هذه الأوصاف يوصف بها الحديث الحسن أيضا.

لاتقلل من دقة مصطلح الصحيح) ، افليس من الضرورى أن يحمل المصطلح كل صفات المفهوم الذي يدل عليه الا).

فمصطلح (صحيح) عندما يطلق عـلى الحديث إنما يعنى صحة الحديث متناً وسنداً ، والمـصطلح هـنا مكون مـن كلمة واحـدة، وهى أقوى من عـبارة : صحيح الإسناد .

مضاف + مضاف إليه .

إذ إن هذه العبارة و تعنى صحة السند من غير أن تستلزم صحة المتن، لجواز أن يكون في المتن شذوذا أو علة ١<sup>٣٠</sup>.

لأن المصطلح في هـذه الحالة السابقة قد أشار إلى صحة السند دون صحة النص، فالعبارة حددت مفهوم الصحة في جانب دون الآخر ، أما إطلاق كلمة صحيح دون قيد ، فإن ذلـك يعني تحـقق الصحـة في كـل من السند والنص معاً.

#### ب - الحسن :

#### المعنى اللغوى:

حسنُن يحسنُ حُسناً : جَمُل . فهدو حَسَن واستحسن السمئ : عدّه حسناً "".

<sup>(</sup>١) د. محمود فهي حجازي ، الأسس اللغوية لعلم الصطلح ، ص ١٥.

<sup>(</sup>٢) د. بكرى شيخ أمين ، في أدب الحديث النبوى ، ص ٨٥.

<sup>(</sup>٣) المعجم الوسيط مادة : حسن .

#### المعنى الاصطلاحي:

الحسن فى اصطلاح الترمذى هو « ماروى من وجهين، وليس فى رواته من هو متهم بالكذب، ولاهو شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة، ١٠٠١.

ويروى عن أبى سليمان الخطابى أن الحسن ( ماعرف مخرجه واشتهر رجاله وقال وعليه مدار أكثر الحديث وهو الذى يقبله أكثر العلماء، ويستعمله عامة الفقهاء ١<sup>(١)</sup>.

ويرى ابن الصلاح أن التعريفين السابقين للحديث الحسن لايتضع فيهما الفرق بين الحسن والصحيح فيقول «ولسس فيما ذكره السترمذى والخطابي مايفصل الحسن من الصحيح وقد أمعنت النظر في ذلك والبحث جامعا بين أطراف كلامهم ملاحظا مواقع استعمالهم، فتنقح لي واتضح أن الحديث الحسن قسمان :

أحدهـما : الحديث الـذى لايخلـو رجال إسناده مـن مستـور لم تتحـقق أهليته، غيـر أنه ليس مغفلا كثير الخـطأ فيما يرويه، ولا هو متهـم بالكذب فى الحديث . . . ويكون متن الحديث مع ذلك قد عرف بأن روى مثله أو نحوه من وجه آخر . . . ، .

الثانى: أن يكون راويــه من المشهورين بالصدق والأمانة غيــر أنه لم يبلغ درجة رجال الصحيح ؛ لكونه يقصر عنهم فى الحفظ والإتقان...، (<sup>(۲)</sup>.

ويرى ابن كثير أنه قد عسر على أهل الحـديث التعبير عن الحديث الحسن؛ لأنه يقع وسطا بين الصحيح والضعيف، واعترض على تعريف الخطابي السابق

<sup>(</sup>١) ابن تيمية، علم الحديث ، ص ١٠١ .

<sup>(</sup>٢) ابن الصلاح ، مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث . ص ١٥ .

<sup>(</sup>٣) ابن الصلاح ، مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث . ص ١٥ - ١٦.

فقال أما قول الخطابي بأن الحسن هو ماعـرف مخرجه واشتهر رجاله • فالحديث الصحيح كذلك ، بل والضعيف ا(١).

مما سبـق يمكن تعـريف الحديث الحسـن بأنه : ما اتصـل سنده بنــقل عدل خفيف الضبط ، وسلم من الشذوذ والعلة .

وبهاذا يكون الحديث الحسن قد اشتمل عملى معظم شروط الحديث الصحيح، غير أنه يخالفه في شرط الضبط والإتقان فإن العدل في الحديث الصحيح يتسم بالضبط التام، إلا أنه في الحديث الحسن يقل ضبطه ، فهو خفيف الضبط، فالفرق بين الصحيح والحسن في شرط واحد هو الضبط ، أما بادرجة واحدة .

فهناك صلة بين المعنى اللغوى والمعنى الاصطلاحي للحديث الحسن، وهي عدم وجود المنقص والخلو من العيموب، لأن الحديث الحسمن يعد نوعاً من الصحيح عند بعض العلماء كالذهبي (٢٠).

#### أقسام الحسن :

ينقسم الحديث الحسن إلى قسمين :

#### ١ - حسن لذاته :

وسمى حسنا لذاته، لأن الحسن ناتج من شئ فيه .

#### ٢ - حسن لغيره :

وهو الذي في إسناده مستور لم تتحقق أهــليته، وهو غير مغفل، ولا كثير

<sup>(</sup>١) ابن كثير، الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث ، ص ٥٣.

<sup>(</sup>۲) انظر د. صبحی الصالح ، علوم الحدیث ومصطلحه، ص ۱۹۰.

الخطأ في روايته، ولا متهم بالكذب ويكون متنه معضدا بمتابع أو شاهد(١).

فأصل الحسن لغيره هو الحديث الضعيف، ثم يأتى ما يعضده فيتتقل بسبب العاضد إلى مرتبة الحسن فهو على النحو التالى :

فالحسن هنا من أمر خارج عنه، لذا سمى حسنا لغيره فشرط الضعيف هنا أن يكون راويه غير متهم بفسق أو كذب، فإذا روى من أوجه أخرى انتقل إلى الحسن، ولم يكن ضعفه لسوء حفظ راويه الصدوق الأمين، بـل لأنه يرسل أويدلس، أو لأنه مجهول، وموافقة الضعيف لفسق راويه أو كذبه لاتوصله إلى مرتبة الحسن (۱).

فالضعيف يرتقى إلى درجة الحسن لغيره بأمرين هما:

أ - أن يروى من طريق آخر فـ أكثر على أن يكون الطريق الآخـر مثله أو أقوى
 منه .

ب - أن يكون سبب ضعف الحديث إما سوء حفظ راويه، أو انقطاع في سنده
 أو جهالة في رجاله (٣).

# الجمع بين مصطلحين في مسمى واحد:

جمع الترمذي مصطلح (حسن ) ومصطلح ( صحيح ) في عبارة واحدة فقال هذا حديث (حسن صحيح) ، ويرى ابن الصلاح في قول الترمذي السابق إشكالا ( لان الحسن قاصر عن الصحيح . . . ففي الجمع بينهما في حديث

<sup>(</sup>١) انظر د. صبحى الصالح ، علوم الحديث ومصطلحه . ص ١٥٦ – ١٥٧ .

<sup>(</sup>٢) عبد الوهاب عبد اللطيف ، المعتصر من مصطلحات أهل الأثر . ص ١٤ .

 <sup>(</sup>٣) د. محمود البطحان . تيبير مصطلح الحديث ، مطابع دار البتراث العربي. ١٤٠١هـ – ١٩٨١م ،
 ص ٤١ .

واحد جمع بين نفى ذلك القصور وإثباته ،(١٠).

والجواب عنـد ابن الصلاح على الإشـكال السابق يـتلخص في نقـطتين<sup>(۱)</sup> هما:

- ان الحديث روى بإسنادين أحدهما إسناد حسن والآخر إسناد صحيح.
- ٢ أن من ( قال حسن صحيح ) أراد بالحسن معناه اللغوى ، وهو ماتميل إليه
   النفس ولا يأباه القلب، دون المعنى الاصطلاحى .

ويعترض ابن كثير على النقطة الأولى وهى القول بأن الحديث هنا قد روى بإسنادين أحدهما يقتضى الحسن والآخــر يقتضى الصحة يقول ، وهذا يرده فى بعض الأحاديث :

هذا حديث حسن صحيح ، لانعرف إلا من هذا الوجه "". أي أن الله عند الله الله إلا إسناد واحد.

ويرى ابن كثير أن عبارة احسن صحيح الهي درجة من درجات المصطلح فهي تقع وسطا بين الصحيح والحسن.

يقول « فعلى هذا يكون ما يقوله فيه « حسن صحيح » أعلى رتبة عنده من الحسن ودون الصحيح، ويكون حكمه على الحديث بالصحة المحضة أقوى من حكمه عليه بالصحة مع الحسن ١٤٠٠.

مما تقدم تكون رتبة الحديث من حيث الصحة والحسن من الأعملي إلى الأدنى على بالنحو التالى :

<sup>(</sup>١) ابن الصلاح ، مقدمة ابن الصلاحَ في علوم الحديث ص ١٩ .

<sup>(</sup>٢) انظر المرجع السابق والصفحة نفسها .

<sup>(</sup>٣) ابن كثير ، الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث ، ص ٦١.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ، ص ٦٢ .

- ١ حديث صحيح .
- ٢ حديث حسن صحيح .
  - ٣ حديث حسن .

وقد ذكر الترمذي بعض المصطلحات مصحوبة بالوصف مثل:

- صحيح غريب .
  - حسن غريب.
- حسن صحیح غریب . والمقصود هنا أن الروایــة جاءت مــن وجــه
   واحد .

والغريب ما تفرد به واحد، والخرابة تكون فى المتن كما تكون فى الإسناد(١)، فعبارة ( حسن صحيح غريب ) معناها أن الحديث حسن عند قوم، صحيح عند قوم آخرين(١).

وقد مزج الترمذى بين الجودة والحسن فى عبارة واحدة فقال : هذا حديث جيد حسن .

ويرى أن العبارة السابقة توقع الحديث في مرتبة بين الحسن لذاته والصحيح ، فتكون رتبة الحديث الذي يقال عنه :

الجيد حسن، من حيث الصحة والحسن على النحو التالى :

- صحيح .
- جيد حسن .
- حسن لذاته .
- (۱) انظر ابن كثير . الباعث الحثيث في شرح علوم الحديث . ص ٢٣٦.
  - (٢) د. محمود الطحان ، تيسير مصطلح الحديث ، ص ٣٨ .

فعبارة (جيد حسن) تعنى عند الترمذى ارتقاء الحديث (عن الحسن لذاته وتردده في بلوغ الصحيح) فهو حسن لذاته، وصحيح لغيره، وذلك يعنى أن التعبير بالجودة يشمل الحسن كالصحيح)(1).

فكأن عبارة ( جيد حسن ) تساوى عند الترمذى عبارة (حسن صحيح) فالعبارتان عنده في مرتبة واحدة فهما تقعان بين الحسن لذاته والصحيح .

### ج- الضعيف:

الحديث الضعيف هو 1 كل حديث لم تجتمع فيه صفات الحديث الصحيح ولاصفات الحديث الحسن ا<sup>(۲)</sup>.

فتعريف الحديث الضعيف كما هو واضح فيما سبق تعريف سلبى أى أنه يعسمد على نفى صفات الحديث الصحيح وكذلك الحسن عن الحديث الضعيف، فهو أدنى رتبة من الحديث الصحيح والحديث الحسن، لفقده صفة أو أكثر من صفات الصحيح أو الحسن وهى :

- ١ اتصال السند.
- ٢ العدالة والضبط.
  - ٣ عدم الشذوذ .
    - ٤ عدم العلة .
- أن يروى الحديث من وجه آخر ، إذا كان فى إسناده راو سئ الحفظ أو
   مستور لم تعرف أهليته غير متهم بالكذب ولا بكثرة الغلط .

فإذا فقدت صف أو أكثر من الصفات السابقة انتقل الحديث إلى مستوى الضعف .

<sup>(</sup>١) د. صبحي الصالح ، علوم الحديث ومصطلحه . ص ١٦٢.

<sup>(</sup>٢) ابن الصلاح . مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث . ص ٢٠ .

### اقسام الحديث الضعيف:

ينقسم الحديث الضعيف إلى أقسام متنوعة باعتبار فقده صفة من صفات الصحة أو أكثر أو جميعها، ومن هذه الاقسام ما يلى :

الموضوع ، والمقبلوب ، والسشاذ (١٠) ، والمعلسل، والمضطوب، والمبرسل، والمنقطع، والمعضل (٢٠).

وتستعمل بعض مصطلحات علم الحـديث المندرجة تحت مصطلح الضعيف في وصف الرواية اللغوية مثل المرسل ، والمنقطع .

فتوصف الرواية اللغوية أحياناً بالإرسال والانقطاع ، والمقصود منهما انقطاع مصدر السنص وإرساله، وليس المراد أن النص «مرسل من النبي عَيَّا الله أو منقطع السند إليه، فلسنا بصدد رواية حديث نبوى شريف ، وإنما هي رواية نص لغوى قد يكون مصدره أعرابيا معروفا أو مجهولاً (٣).

وقد ذكر بعض علماء الحديث أوصاف أخرى للحديث القبول من ذلك: الجيد ، والقوى . (والجودة قد يعبر بها عن الصحة، فيتساوى الجيد والصحيح إلا أن المحقق منهم لايعدل عن الصحيح إلى الجيد إلا لنكته كأن يرتقى الحديث عنده عن الحسن لذاته، ويتردد في بلوغه الصحيح، (1).

<sup>(</sup>١) قال الشافـمى: الحديث الشاذ ٥ هو أن يـروى الثقة حديث يخالف ماروى الناس: ولـيس من ذلك أن يروى مـالم يرو غيره ٥ والمقصود بالنـاس هنا هم أهل الثقة . مقــلمـة ابن الصلاح ص ٣٦، والباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث ص ٧٧.

<sup>(</sup>٢) ابن كثير ، الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث ص ٦٣ .

وانظر ، مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث ص ٢٠ .

<sup>(</sup>٣) د. عبد الصبور شاهين . دراسات لغوية . ص ٢٨ .

<sup>(</sup>٤) د. أحمد عمر هاشم، أضواء على مصطلح الحديث ، ص ٩٦ .

فالجيد عند بعض علماء الحديث هو ما كان أقل درجة من الصحيح أى ما كان بين الحسن والصحيح ، وكذلك الحديث القوى .

# مصادر التقعيد النحوى عند سيبويه :

اعتسمد سيبوبه على بعض المصادر اللغوية التبي استمد منها قسواعده وأحكامه، وهي :

- القرآن الكريم ، وهو الأساس (١) الأول في الاستشهاد .
  - الشعر والرجز .
- العبارات المروية<sup>(۲)</sup> عسن العرب. ومنها التي سمعها بنفسه أو سمعها ممن يوثق بسماعه من العرب.
  - الأمثال.
- المسائل المفترضة. وهى التسى صنعها سيبويه من أجل المحافظة على
   القواعد المقررة، وكذلك العناية بظاهرة القياس اللغوى.
- الحدیث النبوی الشریف<sup>(۳)</sup>. وإن كان سیبوبه لم یـصرح بانها أحادیث مرویة عن الرسول برایش ، وقـد كانت قـلیلة جـدا بالنـسبة لبـاقی المصادر .

<sup>(</sup>۱) د. خدیجة الحدیثی، دراسات فی کتاب سیبویه ، ص ۱۶ .

 <sup>(</sup>۲) انظر . على النجدي ناصف . سيبويه إمام النحاة ، عـالم الكتب بـالقاهرة ، ط الثـانية ١٣٩٩هـ ١٤٧ . م. ١٤٢ ، ١٤٢ . .

<sup>(</sup>٣) لم يذكر سيويه سوى أربعة أحاديث . انظر د. مصطفى جطل، نظام الجملة، المؤسسة العلمية للوسائل التعليمية ، حلب ، ١٩٨٢م . جـ٢ ص ٤٧٣ . وانظر د. محمد حماسة عبد اللطيف، الضرورة الشعرية في النحو العربي، مكتبة دار العلوم ١٩٧٩م ص ٣٩-٠٤.

### التقعيد عند سيبوبه :

اهتم سيبويه ببيان الصحيح وغير الصحيح من التراكيب اللغوية وسمى الصحيح أحيانا بالمستقيم، لبعده عن الانحراف اللغوي، وقد عنى في صفحات كتابه بتوضيح المقصود من الاستقامة اللغوية وكذلك المحال منها.

والاستقامة عنده تعنى شيئين :

- ١ الصحة التركيبية.
- ٢ الصحة الدلالية المترتبة على الصحة التركيبية .

يقول سيبويه دهذا باب الاستقامة من الكلام والإحالة ، فمنه مستقيم حسن ، ومحال ، ومستقيم كذب ، ومستقيم قبيح وما هو محال كذب، فأما المستقيم الحسن فقولك : أتيتك أمس ، وسأتيك غدا . وأما المحال فأن تنقض أول كلامك بآخره فتقول : أتيتك غداً وسآتيك أمسس وأما المستقيم الكذب فقولك : حملت الجبل ، وشربت ماء البحر ونحوه ، وأما المستقيم القبيح فأن تضع اللفظ في غير موضعه ، نحو قولك : قد زيدا رأيت، وكي زيدا يأتيك . وأشباه هذا وأما المحال الكذب فأن تقول : سوف أشرب ماء البحر أمس ه(١) .

## فالمستقيم عند سيبوبه ثلاثة اقسام هى:

- مستقيم حسن.
- مستقيم كذب.
- مستقيم قبيح .

<sup>(</sup>١) سيبويه ، الكتاب ١/ ٢٥ - ٢٦ .

فالأول وهو المستقيم الحسن يمثل أعلى درجات الاستقامة، لاشـــتماله على الصحة التركيبية وكذلك الدلالية.

والصحة التركيبية تعنى عند سيبويه الآتي :

- حسن اختيار الأصوات التي تتألف منها المفردات.
  - اختيار المفردات التي تتفق مع الوزن العربي.
- حسن تأليف الكلام بوضع المفردات في موضعها الصحيح.
  - مراعاة الوظائف النحوية التي تشغلها المفردات.
    - إقامة العلاقات المناسبة بين المفردات .

ومثّل لذلك بجملة .

أتيتك أمس. وسآتيك غداً .

أما النوع الشانى وهو المستقيم الكـذب ، فكذبه يرجع إلى مخالـفة الصحة الدلالية من جهة الحقيقة .

> ومثل له بقوله . حملت الجبل وشربت ماء البحر .

فالاستقامة أى الصحة التركيبية بكل شروطها متمثلة فى الثالين السابقين، إلا أن الكذب يرجع إلى عدم استطاعة المتكلم فعل الحدث على وجه الحقيقة، فلا يستطيع حمل الجبل ولا شرب ماء السبحر. أما إذا حمل المعنى على المجاز، فالكلام مقبول حينتذ. والنوع الثالث وهو المستقيم القبيح، وقبحه يرجع إلى وضع الشئ في غير موضعه أى مخالفة الأصل المحدد من قبل النحوين، وقد مثل له سيبويه بقوله :

- قد زيدا رأيت .
- کی زیدا یأتیك .

والتركيبان السابقان خالفا قاعدة الاختصاص ، وكذلك قاعدة الترتيب بين العناصر اللغوية المكونة لهما .

فالأداتان : قـد ، وكى . تختـصان بالدخول عـلى العنـصر الفعـلى فى الجملة ، فلا يمكن أن يقال :

قد على

أو - كى خالد .

فهذا مخالف للتركيب اللغوى ، فكسر قاعدتى الترتيب والاختصاص، أكيا إلى قبح التركيب .

فالقبح هنا لاعلاقة له بالمعنى المراد من التركيب، إنما يرتبط أساساً بعدم مراعاة المتكلم لحسن ترتيب العناصر المكونة لملكلام. فهناك شروط محددة لصحة التركيب لابد من مراعتها حتى يوصف بالاستقامة الحسنة، فملو قال المتكلم: زيدا قد رأيت. لاستقام الكلام ووصف بالحسن.

أما وضع عنصر واحد أو أكثر في غير موضعه فيؤدى إلى نقل التركيب إلى مستوى آخر هو المستقيم القبيح .

أما المحال فقد قسمه سيبويه قسمين هما:

- محال .
- محال كذب .

وعـرف المحال مــن الكلام بأنه ما انــتقض أول الكلام بآخـــره، ومثل له يقوله :

- أتبتك غداً.
- سآتيك أمس.

فقد انبتقض الزمن بسين أول الكلام وآخره فى المشالين السابقسين ولم يراع الزمن بين الفعل والظرف، لأنّ الظرف يتعلق بـالفعل ولابد من المطابقة الزمنية سنهما.

ففى المثال الأول يــدل الفعل على وقوع الحدث فى الزمــن الماضى ثم جاء الظرف معبرا عن زمن الاستقبال ، فحدث تــناقض زمنى بين الظرف ومتعلقه ، فأدى ذلك التناقض إلى استحالة قبول التركيب.

والاستحاله هنا ترتبط بعدم مراعاة حــسن اختيار المفردات الدالة على الزمن واتفاقه بين عناصر التركيب.

فلو قال قائل:

أتيتك أمس.

وسآتيك غدأ .

لأصبح التركيب - بعد مراعاة الزمن بين عناصره - مستقيما حسناً.

والمحال الكذب هو ما تحقق فيه شيئان :

أ - عدم مراعاة اتفاق الزمن بين عناصر التركيب .

ب - عدم تحقق الفعل ( الحدث ) على وجه الحقيقة .

ومثل سيبويه لذلك بقوله :

سوف أشرب ماء البحر أمس .

فالفعل المضارع «أشرب» قد سبق بالآداة « سوف » فدل على الاستقبال ، ثم جاء الظرف « أمس » الذي يدل على المضى ، وهو يتعلق بالفعل « أشرب » أي يرتبط به معنويا، فأدى هذا التناقيض الزمني إلى جعل التركيب من النوع المحال .

ثم أضيف إلى كسر قاعدة الاتفاق الـزمنـى بين الفـعل والظـروف عدم استطـاعة المتكلـم تحقيق الحدث ، وهــو شرب ماء البحـر على وجه الحقـيقة، فأصبح التركيب لذلك من النوع المحال الكذب .

فقد فرق سيبويه في الأمثلة السابقة بين نوعين من الكلام .

أ - المستقيم ، وهو الصحيح نحويا ودلاليا .

 ب - المحال ، وهو مالايمكن تحققه في الواقع، لفقده بعض شروط الصحة اللغوية .

وهذه التقسيمات الملغوية للمستقيم والمحال من الكلام ، والتمى ذكرها سيبويه فى أول صفحات كتابه ، لم يعد إليها فيما بسعد فى الكتاب ، لأن هذه المتابعات الصوتية التى تؤلف جملا غير صحيحة دلاليا مثل :

- أتىتك غدا .
- وسآتيك أمس.
- وحملت الجبل . . .

ليس لها معنى مـفيد، وينبغى أن يتوجه الجهد والاهتمـام والعناية إلى ماله معنى من الكلام ، (۱).

وقد عاد سيبويه إلى هذه الأحكام منفردة فتحدث عن المستقيم، والمحال. فنراه ينسظر إلى المعنى المسراد من الكلام، ويحكم عملى الكلام بالاستمقامة من خلال هذا المعنى المراد، ففي قولك :

والله إن أتيتنى آتيك

يكون آتيك على معنى النـفى أى : لا آتيك، أما إن كان على إرادة الإتيان فلا يجوز ، يـقول سيبويه : ففإن أردت أن الإتـيان يكون ، فهو غـير جائز ، وإن نفيت الإتيان، وأردت معنى لا آتيك فهو مستقيم ، (").

فالاستقامة هنا ترجع إلى أن معنى النفى مفهوم من السياق، لأن الإثبات يقتضى توكيد الفعل باللام والنون، لأنه واقع فى جواب قسم ، فلما لم يأت الفعل مؤكدا علم أنه منفى، وإسقاط حرف النفى ( لا ) فى جواب القسم جائز فى الكلام.

كما تحدث سيبويه أيضاً عـن الكلام المحال ، وربط حكم محال<sup>(٣)</sup> ببعض الظواهر اللغوية ومنها :

أ - الاختصاص.

ب - تناقض الدلالة الزمنية .

 <sup>(</sup>١) د. محمد حماسة عبد اللطيف ، النحو والـدلالة، مطبعة المدينة دار السلام القاهرة ط الأولى ١٩٨٣،
 من ٨٦ - ٨٤ .

<sup>(</sup>٢) سيبويه ، الكتاب ، ٣/ ٨٤ .

<sup>(</sup>۱) انظر سبيويه، الكتاب ۲/ ۳۹، ۱۸۲، ۱۸۲، ۳۳۱، ۳۳۱، ۳۹۰.

#### 1- الاختصاص:

تختص اللام وحتى بالدخول على الاسماء وجرها ، عند سيبويه، فإذا وقع النفعل بعدهما منصوبا ، كنان النصب بد (أن) مضمرة ، لعدم اختصاصهما بالدخول على الأفعال في مثل :

- جئتك لتفعل .
  - جنتك حتى تفعل .

ينتصب الفعل بعد اللام وحتى بـ «أن» مضمرة ، وإلا كان الكلام محالا . يقول سيبويه : «فـإنما انتصب هذا بـ «أن» وأن ههنا مضمـرة، ولو لم تضمرها لكان الكلام محالا، لأن اللام وحتى يعملان في الأسماء فيجران ، (۱).

فوصف الـتركيب الـسابق بالمحال دون مـراعاة للواقـع اللغوى المـنطوق، والاهتمام بتقدير أداة أخرى ناصبة ، سببه التمسك بظاهرة الاختصاص.

# ب - تناقض الدلالة الزمنية :

يجب اتفاق عناصر التركيب في الدلالة الزمنية التي تشير إليها فإن جاء عنصر يخالف المعناصر الآخرى زمنيا ، أدى هذا التناقف إلى دخول التركيب في دائرة المحال

مثل : والله ما أعدو أن جالستك غدا .

والله ما أعدو أن أجالسك أمس .

فالتناقض في الزمـن بين الفعل والظرف في المثالين السابقـين جعل سيبويه يصفهما بالمحال (<sup>77)</sup>.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ، ٢/٣.

<sup>(</sup>۲) انظر سيبويه ، الكتاب ، ۲/ ٥٥.

## الاحكام النحوية عند سيبويه :

من الأحكام النحوية التى وضعها سيبويه مصطلح « جيد » وأحيانا يستعمل صيغة التفضيل فيقول « أجود » . ونسرى سيبويسه يفاضل بين حالتين من الإعراب فيصف إحداهما بأنها أجود من الأخرى .

ففى قوله تعالى ﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ﴾ (١)، برفع كلمة ( ثمود ؛ ، وقراءة بعضهم ﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدْيْنَاهُمْ﴾ بالنصب.

يعلق سيبويه قائلاً ﴿ والنصب عربي كثير والرفع أجود ﴾ (٢).

وكأن سيبويه همنا يفضل عدم التقدير، لأن فى حالة رفع كلمة شمود لانحتاج إلى تقدير عامل الرفع، لأن الكلمة تشغل وظيفة ( المبتدأ ، فلا نحتاج إلى عامل لفظى ، وذلك على النحو التالى :

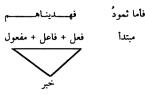

وجودة هذه الحالة الإعرابية عند سيبويه ترجع إلى تعدى الفعل إلى ضمير الاسم المتقدم، فقد أخذ الفعل مفعوله ، فصح أن يبنى على الاسم ويشغل وظيفة الخير.

أما فى حالة السنصب فلابد من البحث عسن عامل النصب وبالتسالى اللجوء إلى التقدير ، والتقدير يبعد التركسب اللغوى عن روح اللغة؛ لأنه فسيه تكلف

<sup>(</sup>١) سورة فصلت من الآية ١٧.

<sup>(</sup>۲) سيبويه ، الكتاب ، ۱/ ۸۲.

فى البحث عن العــامل ، وهو تقدير عامل من لفظ الفعــل الموجود فى الجملة ويكون المعنى المراد :

فأما ثمود فهدينا فهديناهم

وواضح مدى التكلف فى مثل هذا التقدير ، أما فى حالة الرفع فلا نحتاج معها إلى التقدير .

وفي قولهم : أتميميا مرة وقيسيا أخرى .

ينصب الاسم على فعل تقديره: اتحول.

والنصب هنا الوجه ، لأن الاسم هنا معاقب للفظ بالفعل ولو رفع الاسم فقال قائل :

أتميمي يريد : أنت

لكان الرفع هنا جيدا .

فالوجه والقياس هو نصب الاسم، لأنه على اللفظ بالفعل، ولورفع لكان خبرا لمبتدأ مضمر تقديره ( أنت ، وهو جيد (١).

فالاختيار هنا بين حالتين من الإعـراب ، وهما يحتاجان إلى التقدير إلا أن حالة النصب هي الوجه ، لوقوع كثير من المصادر منصوبة، وكذلك الاسماء .

وقد ربط سيبويه مصطلح ( جيد ) أو بمعنى آخر حكم ( جيد ) بــالحالة الإعرابية ، ففي قوله تعالى :

﴿لَكِنِ السَرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمَنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنسَزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مَن قَبْلَكَ وَالْمُقْيِمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزِّكَاةَ﴾").

<sup>(</sup>١) انظر سيبويه، الكتاب ، ٣٤٧/١.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء من الآية ١٦٢

يقول سيبـويه ا فلو كان كله رفعا كـان جيدا، فأما المؤتون فمـحمول على الانداء ١٠٠٠.

وفى قوله تعالى ﴿وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيُومِ الآخِرِ وَالْمَلاثِكَة وَالْكِتَابِ
وَالسَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ . . . . . وَالسَّمَّابِرِيسَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالسَّمَّرَّاءِ وَحِينَ الْبُلُسُ﴾ (٣).

يقول سيبويه (٢٠): ولو رفع الصابرين على أول الكلام كان جيدا، ولو ابتدأته فرفعته على الابتداء كان جيدا ، كما ابتدأت في قوله (والمؤتون الزكاة) .

وفي قولك : فيها رجل وقد أتاني آخر كريمين .

يقول سيويه : ﴿ وَلُو ابْتُدَأُ فُرْفُعَ كَانَ جَيْدُ ا ﴾ (١).

والحالات الإعرابية التى يحكم عليها سيبويه بالجودة هنا حالات غير موجودة فى البنية السطحية الظاهرة ، ولكن سيبويه يرى أنها لو نطق بها لكانت جيدة أى : مقبولة من جهة الصحة النحوية . وكان سيبويه يقوى أحيانا حكم الجودة ، لأنه عربى فكان يقول : وهو عربى جيد .

وقد ربط ذلك باتفاق الحالة الإعرابية مــع توجيه المعنى يقول : ﴿وتقولِ ۗ أَ أنت عبد الله ضربته. تجريه هاهنا مجرى : أنازيد ضربته .

لأن الذي يلسى حرف الاستفهام أنت، ثم ابتدات هذا وليس قبله حرف استفهام ولا شئ هو بالفعل وتقديمه أولى . إلا أنك لو شئت نصبته كما تنصب زيدا ضربته. فهو عربى جيد ، وأمره ها هنا على قولك : زيد ضربته (٥٠).

<sup>(</sup>١) سيبويه ، الكتاب ٢/ ٦٣.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة من الآية ١٧٧ .

<sup>(</sup>٣) سيبويه، الكتاب ٢/ ٦٤ .

<sup>(</sup>٤) سيبويه ، الكتاب ٢/ ١٥١ .

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق ٢/٤/١.

فالوجه هنا هو الرفع لعدم الحاجة إلى النصب، إلا أن النصب يجوز على الاشتغال أى على تقدير فعل يفسره المذكور فى الجملة، ويرى سيبويه أن هذا الوجه أى النصب على إضمار فعل ، هو عربى جيد .

والاسم المشغول عنه إن سبق بجملة فعلية فالأرجح والأحسن أن ينصب حتى يكون العطف فيه نوع من الاتساق ، وهو عطف جملة فعلية على جملة فعلية ، مما يؤدى إلى تشاكل الجملتين وهو أحسن من تخالفهما، وذلك مثل :

- رأيت زيدا وعمرا كلمته.
- ورأيت عبد الله وزيدا مررت به.

وإنما اختير النصب هاهنا، لأن الاسم الأول مبنى على الفعل ، فكان بناء الفعل أحسن عندهم، إذ كان يبنى على الفعل اوليس قبله اسم مبنى على الفعل . . . وقد يبتدأ فيحمل على مثل ما يحمل عليه، وليس قبله منصوب وهو عربى جيد ، (۱).

وقد ربط سيبويه بين الحكم بالجودة وظاهرة ترتيب عناصر الجملة، فالأصل في ترتيب عناصر الجملة الفعلية ذات الفعل المتعدى أن تأتى على النحو التالى :

فعل + فاعل + مفعول به

مثل: ضرب زید عمرا.

وقد يتطلب المعنى تقديم المفعول به على الفاعل فيصير النمط هو :

فعل + مفعول به + فاعل .

أو يقدم المفعول به على الفعل والفاعل فيصبح النمط هو :

مفعول به + فعل + فاعل.

<sup>(</sup>۱) سيبويه ، الكتاب جـ١ ص ٨٨ ، ٩٠ .

يقول سيبويه : « كما كان الحد ضرب زيد عمرا . . . وإن قدمت الاسم فهو عربى جيد، كما كان ذلك عربيا جيدا وذلك قولك : زيدا ضربت والاهتمام والعناية همنا في التقديم والتأخير سواء ممثله في ضرب زيد عمرا وضرب عمرا زيد ، (۱).

وقد وصف سسيبويه تـقديم المفعول بــه على الفاعــل لغرض معــنوى وهو اهتمام وعناية العرب بالعنصر المتقدم.

ففي قولك: ضرب زيدا عبد الله

يقول سيبـويه : • لأنك إنما أردت به مؤخرا ما أردت به مـقدما، ولم ترد أن تشغل الفعل بأول منه ، وإن كان مؤخرا في اللفظ .

فمن ثم كان حد اللفظ أن يكون فيه مقدما، وهو عربى جيد كثير، كأنهم إنما يقدمون الذي بيانه أهم لهم، وهم ببيانه أعنى ا (١).

واستشهد سيبويه على كثرة ورود الاسم المنصوّب قبــل المرفوع بما جاء في القرآن الكريم وذلك كقوله تعالى :

﴿ وَلَمْ يَكُن لَهُ كُفُواْ أَحَدٌ ﴾ (٣).

فقال : ۱ وهو عربی جید کثیر ۱ (۱).

وقد استعمل سببويه حكم الجودة عند حديثه عن ظاهرة العامل ، ففى باب ظن وأخواتها، يكون الفعل قويا من جهة التأثير الإعرابى إذا تقدم على عناصر الجملة ، وكلما تأخر الفعل ضعف عمله ، فإذا توسط الفعل بين مفعولين جاز الإلغاء والإعمال ، وإذا تأخر عنهما كان الإلغاء أقوى .

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ١/ ٨٠ - ٨١ . ٠

<sup>(</sup>۲) سيبويه ، الكتاب ۱/ ۳٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الإخلاص / الآية ٤ .

<sup>(</sup>٤) انظر سيبويه ، الكتاب ١/٥٦.

يقول سيبويه : فإن الغيت قلت :

عبد الله أظن ذاهب .

. . . وكلما أردت الإلغاء فالتأخير أقوي. وكل عربي جيد ، (١٠).

وقد وصف سيبويه حكم الجودة بالحسن في بعض المواضع ففي قولك :

- سير عليه سيرا .
- وانطلق به انطلاقا .

يرى سيبويه أن الاسم المـنصوب فى المثالين السابقين يجـوز فيه وجهان من الإعراب هما :

١ - الحالية .

٢- المفعولية المطلقة .

وكأنـك قلت فى الـوجه الثانـى ، يسيرون سـيرا، وينطـلقون انطـلاقا ، فالمصدر صار هنا و بدلا من اللفظ بالفعل . . . وهو عربى جيد حسن (<sup>(1)</sup>.

ومن الأحكام النحوية التي استعملها سيبويه مصطلح ا حسن ١ .

وقد ذكره عند حديث عن ظاهرة العامل، ففى باب الاشتخال الذى يعالج ظاهرة العامل والمعمول ، يرى سيبويه أن المفعل المتعدى إذا انشغل بضمير الاسم المتقدم عليه ، جاز أن يبنى على ذلك الاسم، أى أن يشغل وظيفة الحبر، فالذى حسن وقروع الفعل خبرا هو اتصاله بضمير الاسم المتقدم، يقول سيبويه و فإذا بنيت الفعل على الاسم قلت :

زيد ضربته

<sup>(</sup>۱) سيبويه ، الكتاب ، ۱/ ۱۱۹.

<sup>(</sup>۲) المرجع السابق ، ۱/ ۲۳۱ .

فلزمته الهاء . وإنما تريد بقولك مبنى عليه الفعل أنه فى موضع منطلق إذا قلت : عبد الله منطلق . . . وإنما حسن أن يبنى الفعل على الاسم حيث كان معملا فى المضمر وشغلته به، ولولا ذلك لم يحسن، لانك لم تشغله بشئه ('').

فعدم الحسن يرجع إلى عدم اتصال الفعل بضمير الاسم المتقدم مثل:

زيد ضربت

وهنا لايــجوز رفع الاسم المــتقدم، لأن الفــعل يطلــبه ، وكذلك لأنــه لـم ينشغل بضميره ، لذلك يجب أن يقال :

زيدا ضربت

بالنـصب ، ولايجوز الـرفع، وبمصطلـح سيبويـه لايحسن الـرفع. ويرى سيبويه أن العامل إذا تقدم حسن عمله ، وأنه إذا تأخر حسن إلغاؤه .

### ففي مثل:

- ما كان فيها أحد خير منك . ﴿ فيها هنا تكون مستقرا أى خبرا ﴾.

فالحُسن إنما يكون في تقديم مايراد عمله، ويكون في تأخير مايراد إلغاؤه .

يقول سيبويه : ﴿ وتقول : ماكان فيها أحد خيرا منك . . .

إذا جعلت فيها مستقرا ... وماكان أحد خيرا منك فيها إلا أنك إذا أردت الإلغاء ، فكلما أخرت الذي تلغيه كان أحسن ، وإذا أردت أن يكون مستقرا تكنفى به فكلما قدمته كان أحسن ، (1).

<sup>(</sup>۱) سيبويه، الكتاب ، ۱/ ۸۱.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ١/ ٥٥ - ٥٦ .

فسيبويه يسمى الظرف الواقع خبرا مستقرا، لأنه يقدر باستقر، وإن لم يكن خبرا سماه لغوا.

وقد ربـط سيبويـه بين حكـم « حسن » وبين الإعـراب فاستـعمل صيـغة التفضيل « أحسن » ليفاضل بها بين حالتين من الإعراب ففي قولك :

رأيتك قلت ذاك أنت وزيد.

يجوز رفع الاسم بالعطف على الضمير المرفوع ﴿ أنت ﴾ وفي قولك:

• رأيتك قلت ذاك وزيدا .

افالنصب أحسن ، لأن المنصوب يعطف على المنصوب المضمر، ولايعطف على المرفوع المضمر الله (١٠).

فالمشاكلة بين المعطوف والمعطوف عليه هى الـتى حسنت الحالـة الإعرابية الثانية وهى النصب، لاتفاق المعطوف والمعطوف عليه فى الحالة الإعرابية .

ويفضل سيبويه حالة النصب على الرفع في قول العرب:

من أنت زيدا

 ومن أنت زيد. ويرى أن النصب على إعمال الفعل، لأن الاسم هنا مفعول به لفعل محذوف، أما الرفع فعلى أن يكون الاسم خبرا لمصدر محذوف ليس له ، وهو قليل .

يقول سيبويه : قوإنما قل ، الرفع لأن إعمالهم الفعل أحسن من أن يكون خبرا لمصدر ليس له ، (۱).

ويفاضل سيبويه بين حالة الرفع وحالة النصب في قولهم :

<sup>(</sup>١) سيبويه، الكتاب، ٢٧٨/١.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ١/ ٢٩٢.

الناس مجزيون بأعمالهم إن خيرًا فخير .

وقول بعضهم : الناس مجزيون بأعمالهم إن خيرًا فخيرًا .

يقول : \* والرفع أكثر وأحسن . . . ، لأنك إذا أدخلت السفاء في جواب الشرط استأنفت ما بعدها، وحسن أن تقع بعدها الأسماء ، (١).

فسيبويـه يرى أن الفاء من معانيهـا الاستثناف فإذا ربطت الـفاء بين الشرط والجواب حسن أن ترفع بعدها الأسماء .

وفي قولك : زيد مررت به .

وزیدا مررت به .

اختار سيبويه حالة الرفع ، لأنها أقــرب إلى المعنى المراد، ولأنها تتفق مع السليقة اللغوية .

يقول سيبويه : • والرفع في هذا أحسن وأجبود لأن أقرب إلى ذلك أن تقول : مررت بزيد <sup>ه (۱)</sup>.

قالضمير في المثال السابق لم يتصل بالفعل ، ووصل الفعل إليه عن طريق « الباء » ، لأن الفعل هنا لازم لايتعدى إلى الضمير بنفسه بل لابد من واسطة حرف الجر « الباء » .

فحالة الرفع هنا عند سيبويه ، هى الاحسن والأجود لعدم احتياجها إلى تقدير عامل خارج عن تقدير عامل خارج عن السياق .

كما استعمل صيغة التفضيل المحسن اعند حديثه عن ظاهرة العامل،

<sup>(</sup>١) سيبويه الكتاب ٢٥٨/١.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ١/ ٨٣، ٨٤.

وإلغاء هذا العامل. فيرى أن الفعل في باب • ظن » يمكن إلغاؤه إذا توسط بين المفعولين مثل: عبد الله أظن منطلق.

يقول : ﴿ فَهِذَا أَجَمَلُ مِن قُولُكُ أَظْنَهُ ، وأَظْنَ بَغَيْرِهَاءُ : أَحَسَنَ لَئُلاً يَلْتَبُسُ بالاسم ، وليكن أبين في أنه ليس يعمل ١٠١٤ .

فسيبويه يرى عـدم اتصال الفعل بضمير خوفا مـن الوقوع فى اللبس، لأن وجود الضمير فى الـفعل يؤدى إلى عمل الفعل، والمراد هنـا الإلغاء عن طريق توسط العامل، وخلو الفعل من الضمير يؤكد هذا الإلغاء .

وقد ربط سيبويه حكم ( حسن ) بتمام التركيب لإفادة المعنى المراد.

ففى قولك : كان رجل ذاهبا لم تفد السامع شيئا كان جهله ولو قلت : كان رجل من آل فلان فارسا.

حسن ، لأنك أعلمت السامع أنه مـن آل فلان وقد جهله ولو قلت : كان رجل من قوم عاقلا .

الم يحسن، الأنه الايستنكر أن يكون فسى الدنيا عاقل وأن يبكون فى قوم، (").

فالحسن فى التركيب الملغوى أساسه عنى سيبويه إفادة معنى يحتماج إليه السامع، وعدم إتمام المعنى يؤدى إلى خروج التركيب من دائرة الحسن كما يرتبط الحسن أيضاً بتمام التركيب فى قولك :

كان سيرى أمس حتى أدخلها.

إذا جعلت أمس ( مستقرا ) أي خبرا له كان .

<sup>(</sup>١) سيبويه ، الكتاب ١/ ١٢٥.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ١/ ٥٤.

فهنا يجوز رفع الفعل بعد ١ حتى ١ ، لتمام البنية الأساسية للجملة.

يقول سيبويه : ﴿ لأنه استغنى فصار كسرت . . . ولايحسن :

كان سيرى فأدخل إلا أن تجئ بخبر له كان ، (۱).

فحذف عنصر أساسى من الجملة يسخرجها من دائرة الحسن ، لعدم إفادة المعني، والا ستشناف بالرفع لايتأتى إلا بعد تمام عنصرى البنية الاساسسية للتركيب.

وقد ارتبط الحسن أيضاً عند سيبويه بستمام التركيب الإضافى ، لأن التنوين وعدم إضافة بسعض الأسماء فى بعض التسراكيب يخرجها مسن دائرة الحسن ، وينعتها بعدم الجواز.

فالكلمات : خـير ، وأفضل ، وأب ، وأى ، تنوينها وعدم إضافتها يخل بالمعنى المراد وبالتالى يخرج التركيب من دائرة الجواز والحسن.

يقول سيبويه : الو قلت ،

هذا رجل خير

وهذا رجل أفضل

وهذا رجل أب

لم يستقم ولم يكن حسنا وكذلك أي لاتقول :

هذا رجل أي

فلمــا أضفتهن وأوصلــت إليهن شيـناً حَسُنَّ وتممنَ به ، فصــارت الإضافة وهذه اللواحق تحسَّنه ، (٢).

<sup>(</sup>١) سيبويه ، الكتاب ٣/ ٢٤.

<sup>(</sup>٢) سيبويه ، الكتاب ٢/ ٢٥ .

كمنا ربط سيبويه الحُسن بعطف النسق، فعطف الاسم النظاهر على (\*)الضمير المرفوع يؤدى إلى خروج التركيب من دائرة الحسن، ووصفه بالقبح، لذلك يجب الفصل بينهما .

يقول سيسبويه: ﴿ وأمَّا ما يقبِ أن يشركه المظهر فسهو الضمير فسى الفعل المرفوع، وذلك قولك: فعلت وعبدُ الله وأفعل وعبدُ الله

فإن نَعَتَّه حسن أن يشركه المظهر وذلك قولك : ذهبت أنت وزيد قال الله عز وجل ( اذهب أنت وربك ) وذلك أنك لما وصفته حسن الكلام حيث طوله وأكده. وقال عز وجل : (ولو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا) حسن لمكان لاه (۱۲).

فإطالة الكلام عن طريق التأكيد بضمير فصل مناسب أو بأى فاصل يؤدى إلى جواز التركيب والخروج من دائرة القبح .

### ضعيف:

ومن الأحكام التى استعملها سيبويـه عند تقعيده ، حكم ( ضعيف) ، فقد وصف بعض التراكيب بالضعف ، ودار الضعف ، في نقاط ثلاث هي :

# ١ - حذف الضمير العائد على الاسم . و هو يرتبط في نفس الوقت بظاهرة التعدى.

يقول سيبويه: •ولايحسن في الكلام أن يسجعل الفعل مبنيا على الاسم ولايذكر علامة إضمار الأول حتى يخرج من لفظ الإعمال في الأول ومن حال

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ٢/ ٣٧٨ - ٣٧٩.

 <sup>(\*)</sup> كما ربط سيبويه الحسن بعطف النسق ، فعطف الاسم الظاهر على الـضمير المرفوع يؤدى إلى خروج
 التركيب من دائرة الحسن ، ووصفه بالقبح ، لذلك يجب الفصل بينهما.

يقول سيبويه : ٥ واما ما يقبح ان يشركه المظهر فسهو الضمير فى الفعل المرفوع ، وذلك قولك : فعلت وعبد الله وافعل وعبد الله ، فإن نعّته حسن أن يشركه ...

بناء الاسم عليه، ويشغله بغير الأول حتى يمتنع من أن يكون يعمل فيه، ولكنه قد يجوز في الشعر وهو ضعيف في الكلام قال الشاعر :

> قد أصبحت أم الخيار تدعى على ذنبا كله لم أصنع فهذا ضعيف ١ (١).

فالضعف هنا عند سيبويه يرجع إلى احتياج الفعل العنامل ( أصنع ) إلى معمول ينشغل به عن الاسم المتقدم المرفوع ( كله ) ، فلا يحتاج إليه، أما خلو الفعل من الضمير العائد فيجعل الفعل في حاجة إلى الاسم الأول، ليعمل فيه النصب وخصوصا أن نصب كلمة ( كله ) لايؤدى إلى كسر البيت بل يحافظ على وزنه.

ويقول سيبويه : ﴿ فإن قلت : زيدكم مرة رأيت

فهـــو ضعيف ، إلا أن تدخـل الهاء ، كمــا ضعف في قوله : كــله لم أصنع ا (").

فالضعف هنا سببه خلو العامل من صعموله المنصوب لأن الفعل هنا متعد، ولم يأخذ معسموله، واتصال الضمير بالفعل يخرج التركيب من دائرة الضعف إلى دائرة الحسن، كسما يمكن أيضا أن يسعد حسنا إذا نصب الاسم الأول، وأصبح معمولا للفعل المتأخر تقول:

زیدا کم مرة رأیت .

فلا حاجة هنــا للضمير، لأن الاسم المتــقدم المنصوب صار معمــولا للفعل المتأخر .

<sup>(</sup>١) سيبويه ، الكتاب ١/ ٨٥

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ١٢٧/١

وقد وصف سيبويه حذف السضمير العائد على الاسم بالقبح فسى بعض المواضع يقول :

« فإن قلت : إن أفضلهم لقيت .

فنصبت أفضلهم بإن ، فهو قبيح حتى تقول لقيته ، (١).

فالفعل ( لقى ) فعــل متعد يحتاج إلى معموله، ليتم بنــاء التركيب نحويا، وكذلك يتم المعنى المراد منه .

ويرى الخليل بن أحمد أن أفضلهم منصوب بـ لقيت والمعنى عنده :

إنه أفضلهم لقيت

وبذلك يكون اسم إن ضميرا محذوفا، والجملة الفعلية في محل رفع خبر إن. ويرى سيبويه أن ماذهب إليه الخليل غير حسن في الكلام ولا يجوز إلا في الشعر (1).

فسيبويه يرى أن سبب خروج التركيب من دائرة الحسن، هو تقدير ضمير محذوف ليس له مرجع يمعود إليه، ويرى أن ذلك يمكن حدوثه في المستوى الشعرى للكلام.

#### ب - الحالة الإعرابية :

ارتبط الضعف عند سيبويه بالحالة الإعرابية ، ففي قولك :

مازيد ذاهبا ولا محسن زيد

ضعيف أن تعطف بالنصب على خبر ( ما ) مع تكرار الاسم الأول الذي يشغل وظيفة اسم ( ما ) .

<sup>(</sup>١) سيبويه ، الكتاب ، ٢/٣٥٧.

<sup>(</sup>٢) انظر المرجع السابق والصفحة نفسها.

فضعيف أن تقول في المثال السابق:

مازيد ذاهبا ولا محسنا زيد فإن أضمرت الاسم الأول ، فقلت :

مازيد ذاهبا ولا محسنا هو

خرج عن الضعف ، لأنبك استغنيت عن الاسم بضميره. فإن كرر الاسم ولم يذكر ضميره كان الأجود والأحسن الرفع على الاستثناف ، وترك العطف بالنصب على الخير.

تقول : مازيد ذاهبا ولا محسن زيد تشبيها للاسم بالأجنبى .

يقول سيبويه : « وتقول مازيد ذاهبا ولا محسن زيد ، الرفع أجود وإن كنت تريد الأول، لأنك لو قلت مازيد منطلقا زيد لم يكن حد الكلام، وكان ههنا ضعيفا، ولم يكن كقولك : مازيد منطلقا هو لأنك قد استغنيت عن إظهاره وإنما ينبغي لك أن تضمره . ألا ترى أنك لو قلت : مازيد منطلقا أبو زيد ، لم يكن كقولك : مازيد منطلقاً أبوه، لأنك قد استخنيت عن الإظهار، فلما كان هذا كذلك أجرى مجرى الأجنبى واستؤنف على حاله حيث كان هذا ضعيفاً فيه » (۱).

فسبب المضعف عند سيبويه في المثال السابـق يرجع إلى العطف بـالنصب دون ذكر الضمير. ويخرج الكلام من دائرة الجودة عن طريقين:

الأول: رفع الاسم بعد الواو على الاستثناف إذا كرر الاسم الأول بعد المعلوف.

الثاني : العطف بالنصب على الخبر إذا ذكر ضمير الاسم المتقدم.

<sup>(</sup>۱) سيويه ، الكتاب ١/٦٢ .

#### ج- طاهرة العامل:

إن عدم تحديد معمول العامل ، يؤدى إلى وصف التركيب بالضعف عند سيبويه في المستوى النثرى للكلام. مثل قولك :

خالد ضربت

يقول سيبويه: « ولا يحسن فى الكلام أن يسجعل الفعل مبنيا على الاسم ولايذكر عسلامة إضمار الأول حتى يسخرج من لفظ الإعمسال فى الأول، ومن حال بناء الاسم عسليه ويشغله بغيسر الأول حتى يمتنع من أن يكون يسعمل فيه، ولكنه قد يجوز فى الشعر وهو ضعيف فى الكلام، (۱).

فالضعف هنا يرتبط بثلاث ظواهر هي :

١ - ظاهرة المستوى البنائي للتركيب

اسم مرفوع + فعل متعد + فاعل + . . . .

٢ - ظاهرة التعدى واللزوم.

٣ - ظاهرة العامل والمعمول .

فالفعل « ضرب » فى المثال السابق فعل متعد يحتاج إلى معمول (منصوب) يشغله عن الاسم المتقدم.

فسبب الضعف هنا يسرجع إلى عدم وجود معمول منصوب للعامل الضرب، ، ووجود هذا المعمول المنصوب سواء أكان ضميرا متصلا بالفعل يعود على الاسم المتقدم، أم كان الاسم المتقدم يسخرج التركيب من داشرة الضعف إلى دائرة الحسن، وذلك بأن نقول:

<sup>(</sup>١) سيبويه ، الكتاب ١/ ٨٥.

زيد ضربتــــه

مبتدأ فعل + فاعل + مفعول = خبر

أو: زيدا ضيربت

مفعول + فعل + فاعل

فالضعف هنا عنـد سيبويه معناه عدم الحسن، فهناك تـركيب حسن هو حد الكلام، وهناك تركيب ضعيف يبعد عن طريق المستوى الحسن نحويا ودلاليا.

ويرتبط بالضعف أيضا عدم إعمال العامل مع تقدمه فالأصل عند سيبويه أن يعمل الفعل المتقدم على أجزاء الجملة، لأن الأصل في العمل لـلأفعال، ثم مايحمل عليها مثل: المصدر و الوصف.

والموقع الإعرابي للعامل له أثر واضح في العمل أو عدمه ، فالتقدم سبب في ضرورة الإعمال ، والتأخير سبب في الإلغاء.

فإذا عمـل العامل وهـو متأخر، أدى ذلـك إلى وصف التـركيب اللـغوى بالضعف، وكذلك إذا الغي عمله مع تقدمه.

فضعيف أن تقول:

زيدا أخاك أظن .

وزيدا قائما ضربت.

يقول سيبوبه : • وكلما طال الكلام ضعف التأخير إذا أعملت وذلك قولك : زيدا أخاك أظن ، فهذا ضعيف كما يضعف زيدا قائما ضربت ، لأن الحد أن يكون الفعل مبتدأ إذا عمل • ('').

<sup>(</sup>۱) سيبويه ، الكتاب ۱/ ۱۲۰.

وضعيف أن تقول : أظن زيد ذاهب

فالضعف هنا سببه عدم إعمال الفعل العامل مع تـقدمه؛ لأن الأصل أن يعمل إذا تقدم على أجزاء الجملة .

وهذا الضعف أيضا يحمل على ما يعمل عمل الفعل مثل: المصدر، وقد أطلق سيبويه عليه حكما آخر هو القبح فقال: ﴿ واعلم أن المصدر قد يلغى كما يلغى الفعل. وذلك قولك . . . زيد ظنى أخوك، وزيد ذاهب ظني. فإن ابتدأت فقلت :

ظنی زید ذاهب کان قبیحا

كما ضعف أظن زيد ذاهب ، (٢).

فقد أطلق سبيسويه على عدم عمل العامل حالة تقدمه حكمين هما : الضعف والقبح ، ويعنى بهما الخروج عن أصل القاعدة، فالأصل أن يعمل الفعل أو ما يحمل عليه في العمل في حالة التقديم وأن يلغى عمله مع . التأخير.

وقد أضاف سيبويه إلى الضعف وصفا آخر هو الحبث، ففي قولك : إنّ أحدا لايقول ذاك.

يقول سيبويه: و وهو ضعيف خبيث ، لأن أحدا لايستعمل في الواجب ، وإنما نفيت بعد أن أوجبت، ولكنه قد احتمل حيث كان معناه النفي ، (٢٠).

فالضعف همنا ليس سببه الإعراب أو السعامل بل يرجع إلى تركيب عناصر الكلام، فكلمة ( أحد ) لاتستعمل إلا منفية ، والخبث جاء من ذكر أول الكلام

<sup>(</sup>١) المرجم السابق ١/٤/١ .

<sup>(</sup>٢) سيبويه الكتاب . ٢/ ٣١٨

موجبا ثم نـفيه بعد ذلك ، والذى سوغ قـبول مثل هذا هو طريقــة الاستعمال الشائم لكلمة ( أحد ) وهو النفى .

#### تبيح :

ومن الأحكام الـتى استعملهـا سيبويه فى التفـعيد النحوى حكـم القبح ، وهو يعنى بصفة عامة وضم الشئ في غير موضعه .

وقد شمل حكم القبح بعض النقاط منها:

- ١ بناء الكلام.
  - ٢ الإعراب .
    - ٣ العامل.
- ٤ الفصل بين المتضايفين.

#### ١ - بناء الكلام:

ويتضمن بعض النقاط منها:

أ - عدم الفصل بين المتعاطفين.

ب - وضع الشئ في غير موضعه.

ج - الاختصاص .

د - حذف الاسم وإقامة الصفة مقامه .

# ١- عدم الفصل بين المتعاطفين: .

يرى سيبويه أن عطف الاسم الظاهر على الضمير المرفوع المتصل لايصح إلا بعد الفصل بينهما بضمير يـؤكد الضمير المرفوع ، يقول : «لوقلت : اذهب نفسك كان قبيحا حتى تـقول: أنت نفسُك . . . لوقلت: اذهب وزيد كان قبيحا حتى تقول: (١٥ د لو الله عند الذهب أنت وزيد ، (١٠) . ويقول في مـوضع آخر: (١٦ د لو قلت: اذهب وعبد الله .

كان فيه قبح ، فإذا قلت : اذهب أنت وعبدُ الله حسُن.

ومثل ذلك في القرآن : (فاذهب أنت وربُّك فقاتلا ) (٣٠.

وقوله تعالى : ﴿ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ ﴾ (1).

فسيبويه يستشهد بالنص القرآنى على الوجه الحسن وهو الفصل بالضمير بين المعطوف وهو الاسم الظاهر، والمعطوف علميه وهو الضمير المرفوع المستتر، ويحكم على بعض الامثلة المقترحة التى خلمت من الضمير الفاصل بين المتعاطفين بالقبح.

فالقبح هنا يسرتبط بمخالفة القاعدة النحوية وهمى ضرورة الفصل بين الاسم الظاهر المعلوف، والضمير المرفوع المستتر المعلوف عليه.

# ب - وضع الشئ في غير موضعه. ويشمل بعض النقاط منها:

# ١ - الخلاف في الحالة الإعرابية :

حرص العرب على استعمال ألفاظ اللغة فى المواضع التى تساعد على إبراز المعنى المراد منها، وقد مثل سيبويه ببعض التراكيب الحاصة المسموعة عن العرب والتى يجب مراعاة ترتيب العناصر فيها، ومنها:

<sup>(</sup>۱) سيبويه ، الكتاب ١/ ٢٧٧ – ٢٧٨. وانظر ١/ ٢٩٨.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ١/٢٤٧.

<sup>(</sup>٣) سور البقرة من الآية ٣٥.

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف من الآية ١٩.

- ويل لك وعول لك .
  - يسوءك وينوءك .
    - سقياً ورعيا .

ولا يقال طعاما لك وشرابا لك ، تريد معنى سقيا.

يقول سيبويه في هذه الـتراكيب: ١... فإنمـا تجريها كما أجـرت العرب وتضعها في المواضع التي وضعن فيها ١٠٠٠.

وقد خالف بمعض النحويين هذا الاستممال، فوضعوا بعمض الالفاظ في غير مكانها الصحيح المستعمل من قبل أصحاب اللغة .

يقول سيبويه فسى حديثه عن النكرة التى تجرى مجسرى مافيه الألف واللام من المصادر والأسماء • هذا باب منه استكرهه النحويون ، وهو قبيح، فوضعوا الكلام فيه على غير ما وضعت العرب، وذلك قولك :

ويح له وتب ، وتبا لك وويحا

فجعلوا التب بمنزلة الوبح، وجعـلوا وبح بمنزلة التب ، فوضعوا كل واحد منهما على غير الموضع الذي وضعته العرب ، (٢).

فالنحـويون جعلوا التـب مرفوعا يمكن الابـتداء به، وكذلك جعـلوا الويح منصوبا ، وهذا لم يرد في استعمال العرب والوجه الحسن أن يقال كما ورد عن العرب.

- ويح له وتباله
 أو تبالك وويح له

<sup>(</sup>۱) سيبويه ، الكتاب ۱ / ۳۳۰ .

<sup>(</sup>٢) سيويه ، الكتاب ١/ ٣٣٤ .

فالويح يجب أن يبتدأ به، ثم يبنى عليه الخبر شبه الجملة الجار والمجرور ، ويلحق بالويح كلمة التب، والأفضل فى التب النصب، ويمكن الاستغناء معها عن الجار والمجرور بعدها ، لـدلالة السياق على المستغنى عنه، أما كلمة الويح فيشترط أن تبنى على الجار والمجرور .

فخطأ النحويين من وجهة نظر سيبويه أنهم وضعوا التب موضع الويح، ووضعوا ويحا موضع التب مع أن الويح يسجب الابتداء به، ولا يستمغنى أبدا معه عن الجار والمجرور ، أما التب فلا يبتمدأ به ويمكن الاستغناء بعده عن الجار والمجرور.

فسيبويه فى النص السابق يدافع عن الواقع الملغوى المنطوق بـه من قبل العرب، ويحكم عـلى الاستعـمال المفتـرض من قبل المنحويين بـالقبح لـعدم مطابقته للواقع المستعمل.

يقول : ( ينبغى لك أن تجرى هذه الحروف كما أجرت العرب وأن تعنه ماعنًا مها » (١).

### جـ- الاختصاص:

تختص بعض الكلمات بالدخول على الأسماء وبعضها الآخر بالدخول على الأنعال، وبعضها يعمل فيما يختص به وبعضها والآخر لايعمل ، أى لا أثر لها في غيرها من الناحية الإعرابية .

ومن الكلمات المختصة العاملة: أن ، وكى ، وإذن. وهى حروف تختص بالدخول على الفعل، وتعمل فيه النبصب، فيتكون النمط في الستركيب من : أداة نصب + فعل مضارع .

<sup>(</sup>۱) سيبويه ، الكتاب ۱/ ٣٣٠ - ٣٣١.

فإذا جاء ما يخالف هذه القاعدة، أى ماينافى هذا الاختصاص كان ذلك قبيحا عند سيبويه ، لأن الكلمة وضعمت فى غير موضعها المحدد طبقا للقواعد المفترضة من قبل النحاة .

وتتضمن ظاهرة الاختصاص ما يلى :

١ - حروف الاستقبال والتوكيد.

٢ - حروف نصب المضارع.

٣ - الاستفهام .

٤ - مخالفة الأصل ( التنكير ) .

٥ - عدم إفادة المعنى .

# ١ - حروف الاستقبال والتوكيد:

يقــول سيبويــه : ﴿ إِنْ مَنِ الحَرُوفَ حَرُوفًا لَا يَذَكُرُ بِــعَدُهَا إِلَا الفَــعَلُ وَلَا يكون الذي يليها غيره مظهرا أو مضمرا . . . ولو قلت :

سوف زيدا أضرب .

أو قد زيدا لقيت

لم يحسن لأنها إنما وضعت للأفعال ، (١).

فال ذى أخرج الكلام السابق من دائرة الحسن هو وضع الاسم بعد ما يستحق الدخول على الفعل ، وهمو سوف ، وقد ، لأنهما حرفان خصصا للدخول على الأفعال .

<sup>(</sup>۱) سيبويه ، الكتاب ٩٨/١ .

## ٢ - حروف نصب الفعل المضارع :

من الحروف الناصبة للفعل المضارع ( إذن ) ويشترط لعملها بعض الشروط منها : أن يليها السفعل الذى تعمل فيه ولايجوز الفصل بيسنهما إلا بالقسم ('') فإذا فصل اسم بينها وبين الفعل بطل عملها.

يقول سيبسويه: « وتقول: إذن عبد الله يقسول ذاك، لايكون إلا هذا من قبل أن إذن الآن بمتزلة إنما وهل ، كأنك قلت: إنما عبد السله يقول ذاك. ولو جعلت إذن ههنا بمتزلة كي وأن لم يحسن من قبل أنه لا يجوز لك أن تقول: كي زيد يقسول ذاك ولا أن زيد يقول ذاك . فلما قسيح ذلك جعلت بمستزلة هل وكأعا وأشاههما » (1).

فسيبويه يرى أنه من القبيح أن تقول :

كى زيد يقول ذاك

وأن زيد يقول ذاك

لأن كى ، وأن لايليسهما إلا الفعل، فهـما من الحروف المختصـة بالدخول على الأفعـال ، فلا يعملان مع الـفصل بينهمـا وبينه بالاسم ، والـصحيح أن تقول : كى يقول زيد ذاك .

وإذا فصل بين إذن والفعل بالاسم ، بطل عملها وصارت مثل إنما وهل فى عدم التأثير الإعرابي ، لذلك نقول :

إذن عبد الله يقول أ ذاك ، برفع الفعل المضارع .

 <sup>(</sup>١) آجاز بعض النحاة الفصل بشبه الجملة ، وبالنداء أو الدعاء ، أو بمعمول الفعل. تنظر ابن هشام، أوضح المسالك ، ١٦٨/٤.

<sup>(</sup>٢) سيبويه ، الكتاب ١٥/٣ - ١٦ .

فالقبيح عنـد سيبويه هـو عدم مراعاة قـاعدة الاختصـاص، ومن حروف الاختصـاص أن الناصبة لـلفعل المضارع فهى تختص به، فمن الـقبيح أن يليها الاسم، وكذلك ( كى ) .

ففي قول العرب: أما أنت منطلقا انطلقت معك.

يرى سيبويه أن (أما) مركبة من أن + مــا للتوكيد . وما هــنا عوض عن الفعل المحذوف والتقــدير : لأن كنت منطلقا انطلقت مــعك، ثم حذف الفعل وعوض عنه ما .

يقول سيبويه ( فلما كان قبيحا عندهم أن يذكروا الاسم بعــد أن ويبتدئوه بعدها كقبح كي عبد الله يقول ذاك حملوه على الفعل ، (١).

## ٣ - الاستفهام :

يقول سيبويه في اختصاص حروف الاستفهام « واعلم أن حروف الاستفهام كلها يقبح أن يصير بعدها الاسم إذا كان الفعل بعد الاسم، لو قلت هل زيد قام ، وأين زيد ضربته، لم يجز إلا في الشعر ، فإذا جاء في الشعر نصبته ، إلا الآلف فإنه يجوز فيها الرفع والنصب، لأن الآلف قد يبتدأ بعدها الاسم » (7).

ويقول : ﴿ فَإِنْ قُلْتَ : هُلَّ زَيْدًا رَأَيْتُ

## وهل زيد ذهب

قبح ولم يجز إلا فـى الشعر ، لأنه لما اجتمع الاسم والفعــل حملوه على الاصل ، فإن اضطر شاعر فقدم الاسم نصب ، (٣).

<sup>(</sup>١) سبيويه ، الكتاب ٢٩٤/١ .

<sup>(</sup>۲) سيويه ، الكتاب ١٠١/١ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ١/٩٩.

ويقول أيضاً في أسماء الاستفهام: « وإن قلت أيهم زيداً ضرب ، قبع كما يقبح في متى ونحوها ، وصار أن يليها الفعل هو الأصل ، لأنها من حروف الاستفهام » (۱).

من النصوص الثلاثة السابقة في الاستفهام لسيبويه نسلاحظ أن حسروف الاستفهام عسدا الهمزة تختص بالدخول على الأفعال ، وذلك إذا اجتمع في الكلام الاسم والفعل ، فسإن وليها الاسم خرج الكلام من دائرة الحسن إلى دائرة المقبح، لأن بعض أجزاء الكلام قد وضع في غير موضعه المخصص له.

وقد حـدد سيبويـه المستوى الــذى وصف بالــقبح، وهو المـستوى النــثرى للكلام، أما المستوى الشعرى منه، فيــجوز للشاعر أن يدخل أحرف الاستفهام على الاسماء لضرورة النظم، بشرط أن تكون الاسماء منصوبة.

## ٤ - مخالفة الأصل ( التنكير ):

يقول سيبويه: ( وأما رب رجل وأخيه منطلقين ، ففيها قبح حتى تقول : وأخ له. و المنطلقان عندنا مجروران من قبل أن قوله وأخيه في موضع نكرة ، لأن المعنى إنما هو وأخ له ، (۲).

فاتصاف التركيب السابق بالقبح يرجع إلى إضافت كلمة أخ إلى الضمير «الهاء » وهذه الإضافة وإن كانت إلى معرفة إلا أنها في حكم السنكرة، لأنه لايراد بها رجلا بعينه، وأصل الكلام الذي يخرج التركيب من مستوى القبح إلى مستوى الحسن هو «وأخ له». فسقطت اللام الجارة للضمير ، فاتصل الاسم بالضمير .

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ١٢٦/١ .

<sup>(</sup>٢) سيبويه ، الكتاب ٢/ ٥٤.

فالقبح هنا في عطف كلمة أخيه على مجرور رب، والكلام جائز مع قبحه، لأن كلمة أخ وإن كانت مضافة إلى معرفة إلا أنها في حكم النكرة .

ولكن لايجوز أن تقول : رب أخيه

ولا رب رجل وزيد

لأن رب تختص بالدخول على النكرات .

## ٥ -عدم إفادة معنى :

الكلام الصحيح يتضمن شيئين هما:

أ - الصحة التركسة.

ب - الصحة الدلالية.

والصحة الدلالية مترتبة على مراعاة صحة التركيب ، أي صحة وضع المفردات وحسن ترتيبها، وكذلك صحة الوظائف النحوية التي تدل عليه.

فإذا لم يراع فى بناء الكلام صحة وضع الفردات طبقاً لقاعدة الاختصاص، فقد الكلام بالتالى الصحة الدلالية لعدم إفادة المعنى المراد منه. وفى هذه الحالة لايسمى مثل هذا التركيب كلاما ، أو بمفهوم سيبويه لا لم يكن كلاما ،

يقول سيبويه في حديثه عن الأفعال المضارعة :

ويبين لك أنها ليست بأسماء أنك لـو وضعتها مواضع الأسمـاء لم يجز
 ذلك . ألا ترى أنك لو قلت :

إنّ يضرب يأتينا

وأشباه هـذا لم يكن كلاَما ؟ ! إلا أنـها ضارعت الفـاعل لاجتماعهــما في المعنى ه (١).

<sup>(</sup>۱) سيبويه ، الكتاب ١٤/١ .

فسيبويه ينفى عن المثال السابق: إن يضرب يأتينا صفة الكلام، لأنه لم يراع في ترتيب أجزاء التركيب قاعدة الاختصاص، فالفعل لايلى في الكلام الصحيح إنّ ، لان "إنّ عوف الفعل المضارع في غير موضعه هنا وإن كان يشبه اسم الفاعل في بعض الأوجه ، أفقد التركيب الصحة البنائية وبالتالى الصحة الدلالية، فلم يعد كلاما كما عبر سيبويه .

فالنعل لايصلح أن يقع مسندا إليه، بل يأتى دائماً مسندا في البنية الأساسية للكلام، فوضع الفعل هنا في غير موضعه لم يجعل التركيب قبيحا فحسب ، بل ألغى عنه صفة الكلام .

ويلاحظ فى المثال السابق وهو ﴿ إن يضرب يأتينا ﴾ أنه من الأمثلة المفترضة عند سيسبويه، فلم يذكسره سيبويه علمى أنه من كلام العرب ، بــل ذكره لغرض التمثيل والشرح .

## د - حذف الاسم وإقامة الصفة مقامة :

إذا حذف الاسم وحلت الصفة محلـه أدى هذا التغير إلــى وصف الكلام بالقبح ، لأن الصفة لاتحل محل الاسم ، يقول سيبويه في باب ماينتصب على إضمار الفعل : « وذلك قولك :

أخذته بدرهم فصاعدا ، وأخذته بدرهم فزائدا. حذفوا الفعل لكثرة استعمالهم إياه ، ولأنهم أمنوا أن يكون على الباء ، لو قلت : أخذته بصاعد كان قبيحا ، لأنه صفة ، ولاتكون في موضع الاسم، كأنه قال : أخذته بدرهم فزاد الثمن صاعدا أو فذهب صاعدا .

ولا يجوز أن تقول: وصاعد؛ لأنك لاتريد أن تخبر أن الدرهم مع صاعد ثمن لشعر، (١٠).

<sup>(</sup>۱) سيبويه ، الكتاب ۱/ ۲۹۰.

فتحويل الكلام من : أخذته بدرهم فصاعدا

إلى : أخذته بصاعد .

وذلك بإحلال الصفة محل الاسم بعد حذفه ، ينقل الكلام من المستوى الجائز الحسن إلى المستوى التبيح ، لأن الصفة وهى كلمة (صاعدا ، حلت محل الاسم وهو ( درهم ، المجرور بالباء ، ولا يجوز أن تقع الصفة موقع الاسم.

ويلاحظ أنه لايجوز العطف بالواو ، فلا تقول :

أخذته وصاعد

لان الواو لمطلق الجمع ، أما الفاء فتدل هنا على تدرج ارتفاع الثمن، فهى أقوى على تصوير المعنى المراد من الكلام، لأن المعنى هو :

أخذته بدرهم فزاد الثمن (١) صاعدا. وصاعد بدل من زاد ويزيد .

وقد عبر سيبويه فى بعض المواضع عن حذف الاسم وإحلال الصفة محله بالضعف يقول :

لو.قلت أتــانى اليوم قوى ، وألا بارداً ، ومــررت بجميل كان ضــعيفا،
 ولم يكن في حـــن :

أتانى رجل قوى وألا ماء باردا

ومررت برجل جميل

أفلا ترى أن هـذا يقبح ههنا كما أن الفعل المـضارع لايتكلم بــه إلا ومعه الاسم (۱).

<sup>(</sup>١) سيبويه الكتاب ١/ ٢٩٠ ، ٢٩١ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ١/ ٢١.

فالكلام الصحيح الحسن أن تقول:

أتانـــــــى رجــــل قـــــــوى

فعل + مفعول + فاعل + صفة

إذا تحول إلى :

أتانــــى قـــوى

فعل + مفعول + صفة ( فاعل ) .

أصبح ضعيفا ، لأن الصفة لاتقوى على أداء المعنى دون الاسم، فهى تحتاج إلى الاسم مثل احتياج الفعل إليه، فالمضعف والقبح حكمان عند سيبويه على حالة واحدة هى حذف الاسم وإحلال الصفة محله .

## ٢ - الإعراب:

تتضمن ظاهرة الإعراب بعض النقاط التى وصفت الامثلة فيها بالقبح وهي :

#### ١- مخالفة الاصل:

وضع النحويون القواعد التى تحكم الوظائف النحوية وتحدد صحتها، ومن هذه الوظائف الحال ، والأصل فى الحال أن تكون نكرة ، فإذا جاءت خلاف هذا الأصل ، وصفِ الكلام الذى وقعت فيها بالقبح .

يقول مييويه : ﴿ فإذا كان الاسم حالا يكون فيه الأمر لــم تدخله الألف واللام ولم يضف. لو قلت: ضربته القائم، تريد قائما كان قبيحا، ولو قلت : ضربتهم قائميهم تريد : قائمين كان قبيحا ، (۱).

<sup>(</sup>١) سيبويه ، الكتاب ٧/٣٧٧.

ويقول أيــضاً : ﴿ وأما الآلف والـــلام فلا يكونان حـــالا ألبتة ، لـــوقلت : مررت بزيد القائم ، كان قبيحا إذا أردت قائماً (').

فالقبح هنا يرتبط بمخالفة الأصول السنحوية ، فوظيفة الحال يشترط فيها أن تكون نكرة ، فإذا جاءت معرفة عد ذلك قبيحا عند سيبويه ، ففي: مررت بزيد القائم .

إذا أراد المتكلم بكلمة « القائم » قائما ، أى نصبها على الحال، كان ذلك قبيحا منه ، لمخالفته الأصول النحوية المقررة، أما إذا نطق كلمة «القائم » بكسر الميم، أى جعلها صفة لزيد ، فإن ذلك يخرج الكلام من مرتبة القبيح إلى مرتبة الحسن، لاتفاقه مع الأصول النحوية .

والقبح فى المثال السابق أيضاً يرجع إلى الخوف من حدوث اللبس بين الوظائف السحوية ، وإذا جاءت الحال معرفة التبست بالصفة المعرفة ، ولأن الحال وصف فى المعنى اشترط النحويون فيها التنكير حتى يفرقوا بيسنها وبين الصفة المعرفة . فالقبح هنا عند سيبويه جاء بمعناه العام وهو وضع الشئ فى غير موضعه (٢).

#### ب - الحالة الإعرابية :

هناك كلمات يقتضى الاستعمال أن تشغل حالة إعرابية صعينة، وذلك مثل الاسم المفرد الواقع بعد (أما ) فالوجه فيه الرفع في جميع اللغات مثل: أما العبد فذو عبد .

فإذا جاء فى كلام منصوبا ، أو عطف على منصوب أدى ذلك إلى وصف مثل هذا الكلام بالقبح عند سيبويه يقول : ﴿ أَمَا العلم والسعبيد فذو علم وذو

<sup>(</sup>١) سيبويه ، الكتاب ٨/٢٥ وانظر ١١٣/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر المرجع السابق ٢/ ١١٤ .

عبيد . وهذا قبـيح ؛ لأنك لو أفردته كان الرفع أصوب، فـخبث إذ أجرى غير المصدر كالمصدر، وشبهوه بما هو في الرداءة مثله وهو قولهم ويل لهم وتب، ١٠٠٠.

فالذى ينصب بعد (أما) هو المصدر، لأنه يمكن فى هذه الحالة تقدير فعل عامل فيه، أما الاسم فالوجه فيه الرفع.

والقبح الذي يراه سيبويه في قول النحويين :

أما العلم والعبيد فذو علم وذو عبيد

سببه أن النحويين وضعوا الاسم «العبيد» مــوضع المصدر، ولو جاء مفردا ، أى غير معطوف لكان الصحيح رفعه .

وقد زعم يونس بن حبيب أن نصب الاسم بعد ٥ أما ، قد روى عن بعض العرب فهم يقولون :

أما العبيد فذو عبيد

أى يجرونه مجرى « المصدر » وهو قليل خبيث » (۲).

فالقلة في نظر سيبويه ترجع إلى الكم، فالكثير المستعمل جاء بالرفع، غير أنه في حكمه هذا لم يذكر لهذا عدد الأمثلة المرفوعة بالنسبة للمنصوبة. أما الحبث ، فيعنى به وضع الشئ في غير موضعه، وهو هنا وضع المصدر، كما وضعوا التب موضع الويل . والتب (٢) لاتأتى إلا منصوبة . فقالوا : ويل لهم وتب.

ومع أن رواية النصب التي ذكرهـا يونس - رويت عن قوم من العرب، إلا

<sup>(</sup>۱) سيبويه ، الكتاب ۳۸۹/۱.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ١/ ٣٨٩ .

<sup>(</sup>٣) سبق أن تناولنا هذا المثال في هذا البحث ص ٢٦٠ - ٢٦١ .

أن سيبويه حكم عليها بالقلة والخبث. ومع هذا نجد سيبويه يجيزها على اعتبار أن كلمة العبيد لايراد بها أشخاص بعينهم فهى فى حكم النكرة تشبيها لها بالمصدر المبهم، يقول : ﴿ وَإِمَّا جَازَ السَصِبُ فَى العبيد حين لم يجعلهم شيئا معروفا بعينه لأنه يشبهه بالمصدر (').

## جـ - صحة المعنى واتفاق الحالة الإعرابية بين المعطوف والمعطوف عليه :

يشترط سيبويه إذا عطف اسم على آخر بالواو أن يتفق هذا العطف مع المعنى وأن تكون الحالمة الإعرابية للمعطوف والمعطوف عليه واحدة. يقول في باب يضمر فيه الفعل لقبح الكلام إذا حمل آخره على أوله : «وذلك قولك : ما شانك وعمراً

فإنما حد الكلام ههنا : ماشأنك وشأن عمرو.

فإن حملت الكلام على الكاف المضمرة فهو قبيح ، وإن حملته على الشأن لم يجز ، لأن الشأن ليس يلتبس بعبد الله ، إنما يلتبس به الرجل المضمر في الشأن . فلما كان ذلك قبيحا حملوه على الفعل فقالوا : ما شأنك وزيدا ، أى : ماشأنك وتناولك زيدا ، (").

فالقبح فى النـص السابق يرجع إلى اختلاف الحالة الإعرابـية بين المعطوف والمعطوف عليه فى البنية السطحية للكلام.

ففی مثل : ماشأنك وعمرا

لايكن عطف الاسم المنصوب ( عمرا ) على الضميس ( الكاف ) لأنه في محل جر، وشرط التابع أن يتفق مع المتبوع في الحالة الإعرابية. ولايمكن عطفه على الشأن، لأن الشأن هنا لأيلتبس بعمرو، بل هو شأن المخاطب (الكاف).

<sup>(</sup>١) سيويه ، الكتاب ١/ ٣٩٠.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ٢/٧٠١.

لذا يسرى سيبويـه أن النصـب هنا علـى تقديـر عامل خــارج عن العنــاصر المذكورة ، فهو موجود فقط فى البنية العميقة للكلام وهو يتفق مع المعنى المراد من الكلام، والتقدير : ما شأنك وتناولك عمرا .

ويلاحظ فى المثال السابق مدى اهتمام سيبويه بالجانب المدلالى فى تفسير الحالة الإعرابية ، وكذلك مدى عنايته بحسن اختيار اللفظ المقدر الذى يتناسب من جهة المعنى مع سياق الكلام ومن جهة العمل مع المعمول.

وقد استشهد سيبويه على مايذهب إليه ببعض الأشعار(١) .

وعن أهمية دور المعنى في توجيه الإعراب يقول سيبويه :

ا وتقول : لاتدن منه يكن خيرا لك . فإن قلت :

لاتدن من الأسد يأكلك

فهو قبيح إن جزمت، وليس وجه كلام الـناس ، لأنك لاتريـد أن تجعل تباعده من الأسد سيا لاكله. فإن رفعت فالكلام حسن كأنك قلت: لاتدن منه فإنه يأكلك. وإن أدخلت الفاء فهو حسن وذلك قولك: لاتدن منه فيأكلك، (").

فسييويه يرى أن جزم الفعل في :

لاتدن من الأسد يأكلك .

ينافى المعنى ، لأنه لايمكن أن يكون تباعد الإنسان ( المخاطب ، من الأسد سببا فى أكله ، بل العكس هو الصحيح ، لذا حكم سيبويه على هذا التركيب بالقبح، لأن الإعراب تناقض هنا مع المعنى ، ومن الضرورى أن تشفق الحالة الإعرابية للكلمة مع المعنى المراد من الكلام .

<sup>(</sup>١) سيبويه الكتاب ٣٠٨، ٣٠٨.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ٣/ ٩٧ .

والذى ينقل الكلام السابق من دائـرة القبح إلى دائرة الحسن، هو أن يأتى الفعل مرفوعا، فيقال :

لاتدن من الأسد يأكلك

أو يكون منصوبا بشرط أن يسبق بالفاء ، فيقال :

لاتدن من الأسد فيأكلك.

لأن حالتي الرفع والنصب هنا تتفقان مع المعنى المفهوم من سياق الكلام.

وقد أراد سيبويه أن يؤكد ماذهب إليه من جواز حالة الرفع عن طريق الاستشهاد بما سمعه من بعض العرب. فقال : ﴿ وسمعنا عربيا موثوقا بعربيته يقول : لاتذهب به تغلب عليه ، فهذا كقوله :

لاتدن من الأسد يأكلك » <sup>(١)</sup>.

وكلما كان التفسير الإعرابي لعناصر الكلام معتمدا عملي السماع من أصحاب اللغة كان أقرب للواقع اللغوي وبعيدا عن المعيارية .

## ٣ - ظاهرة العامل:

الأصل في السعمل للأفعال ، وتسعمل المصادر عسمل أفعالها ومسن الأفعال العاملة ظن وأخواتها . ولموقع هذه الأفعال تأثير واضح في العمل أو عدمه.

فإذا تقدمت الكلام أى سبقت ما تعمل فيه كان ذلك سببا قويا في تأثيرها الإعرابي على ركنى الجملة الاسمية التي دخلت عليهما، أما إذا توسطت بين المعمولين أو تأخرت عنهما فيلغى عملها.

ويرى سيبويـ أن ظن إذا ابتدأ بها الكلام، وألـ غي عملها أي بطل تـ أثيرها

<sup>(</sup>١) سيبويه ، الكتاب ١٣/ ٩٨ .

الإعرابى على معموليها، كان ذلك قبيحا وكذلك المصدر منها. يقول: ﴿ واعلم أَن المصدر يسلغى كما يلسغى الفعل ، وذلسك قولك : متى زيد ظملك ذاهب ، وزيد ظنى أخوك، وزيد ذاهب ظنى ، فإن ابستدأت فقلت : ظنى زيد ذاهب كان قبيحا لا يجوز ألبتة ، كما ضعف أظن زيد ذاهب (١٠).

فسيبويه يحكم على إلغاء عمل الفعل ظن بالضعف ، ويحكم على إلغاء مصدره بالقبح، فالقبح حكم يتساوى مع الضعف فى وصف ظاهرة واحدة هى الغاء العامل مع تقدمه على أجزاء الجملة .

## ٤ - الفصل بين المتلازمين [ المضاف والمضاف إليه ]:

لايجوز الـفصل بين المـضاف والمضاف إليـه لأنهما بمنـزلة شئ واحد فــهما وحدة لغوية واحدة.

ولكن يجوز الفصل بينهما بالظرف والجار والمجرور فى المستوى الشعرى للغة، لضرورة الوزن والقافية، ومع هذا ، فالفصل بهما قبيح عند سيبويه، وقد استشهد سيبويه على الفصل بين المضاف والمضاف إليه بشبه الجملة ببعض أبيات من الشعر ، يقول :

قال ذو الرمة :

كان أصواتَ من إيغالهنَّ بنا أواخرِ الميسِ أصواتُ الفراريج فهذا قبيح ، (1).

فالقبح فى البيت السابق سبب الفصل بين المـضاف والمضاف إليـه بالجار والمجرور ، والمضاف والمضاف إليه بمنزلة شئ واحد.

<sup>(</sup>١) سيبويه ، الكتاب ١٢٤/١ . .

<sup>(</sup>٢) سيبويه ، الكتاب ١/٩٧١ - ١٨٠ .

وهذا تحكم من سيبويه فى لغة العرب أصحاب السليقة اللغوية، وكان عليه أن يقبل هذه اللغة فى هذا المستوى اللغوى الخاص بالشعر ويسصفها كما جاءت عن العرب.

فقد ذكر سيبويه في أكثر من موضع أن بعض الظواهر اللغوية تجوز في الشعر<sup>(۱)</sup> دون النثر، والمقاعدة يجب أن تستخرج من المستوى النشرى للكلام، لأن الشعر له خصوصيته التي تتضح في الضرائر.

## تبيح ضعيف :

قرن سيبويه حكم القبح بحكم الضعف ، وجعلهما حكما واحدا .

وقد تضمن هذا الحكم بعض النقاط منها :

أ - مخالفة الحالة { التعريف والتنكير } .

ب - ظاهرة ضعف العامل .

جـ - كثرة الحذف

#### ١- مخالفة الحالة [ التعريف والتنكير ] .

الأصل فى الصفة أن تتفق مـع الموصوف فى النوع ، والعدد، والإعراب، وأيضا الحالة ، ويرى الخليل بن أحمد أنه يمكن أن يقال :

هذا رجل أخو زيد

وقد اعترض سيبويه على المثال السابق ووصفه بأنه :

وقبيح ضعيف، يقول سِيبويه (وزعم الخليل أنه يـجوز أن يقول الرجل :
 هذا رجل أخــو زيد ، إذا أردت أن تشبــهه بأخى زيد. وهــذا قبيح ضــعيف ،

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ١/ ٨٥ .

لايجوز إلا فى موضع الاضطرار ، ولو جاز هذا لـقلت : هذا قصير الطويل ، تريد : مثل الطويــل . فلم يجز هذا كما قبح أن تكون المعــرفة حالا للنكرة إلا فى الشعر وهو فى الصفة أقبح ، (١).

فوجه اعتراض سيبويه يرجع إلى مخالفة قاعدة التعريف والتنكير، فكلمة ( رجل ، نكرة وأخو ( زيد ، معرفة بالإضافة .

ومثّل سيبويه لهذه المخالفة بمثال هو :

هذا قصيرٌ الطويلُ

وهذا المشال لايجوز ، لأنه لم يسراع فيه قاعدة وجوب اتسفاق التنكسير بين الموصوف والسصفة ، كما أنسه لايجوز أيضا لمسا فيه من تسناقض في المعسني بين القصر والطول .

وسيبويه يسمح لمثل هـذه الأمثلة - الـتى لم يـراع فيها قـاعدة التعـريف والتنكير بين عناصر الكلام - أن تستعمـل فى المستوى الشعرى لخصوصيته التى تتمثل فى ضرورة الوزن والقافية .

#### ب - ظاهرة ضعف العامل:

الأصل فى الحال أن تستأخر عن عاملها وكذلك عن صاحبها، وبحوز أن تتقدم على عاملها إذا كان العامل فعلا متصرفا أو وصفا يشبهه ، فإذا تقدم الحال على عامل جامد أو ضعيف ، أو تقدم على صاحب الحال المجرور، كان ذلك قبيحا عند سيبويه ، يقول : و ومن ثم صار مررت قائما برجل لايجوز ، لأنه صار قبل العامل فى الإسم وليس بفعل ، والعامل الباء ولو حسن هذا لحسن ، قائما هذا رجل .

<sup>(</sup>١) سيبويه ، الكتاب ١/ ٣٦١ .

فإن قبال قائل : أقول مررت بقائصاً رجل ، فهذا أخبث ، من قبل أنه لايفصل بين الجار والمجرور ، ومن ثم أسقط رُبَّ قائما رجل . فهذا كلام قبيح ضعيف، فاعرف قبحه، فإن إعرابه يسير ، (۱).

فالقبح هنا عند سيبويه يرتبط بمـخالفة القواعد بين العامل والمعمول ففي : مررت قائماً برجل .

تقدمت الحال على صاحبها المجرور بحرف جر أصلي .

وفى مثل : قائماً هذا رجل .

تقدمت الحال على عامل ضعيف ، لأنه عامل معنوي، أى في معنى الفعل المفهوم من اسم الاشارة ، فالعامل تضمن معنى الفعل أشير دون حروفه.

وقد ألمح سيبويه إلى أن إعراب الأمثلة السابقة سهل يسيسر لكن الأجدى والأنفع معرفة قبحها ، أى المخالفة فى ترتيب بناء عناصر الكلام طبقا للعامل والمعمول .

والجائز في المثالين السابقين أن يقال :

مررت برجل قائما

وهذا رجل قائما .

ويلاحظ أن سيبويه يجيز أن يكون صاحب الحال نكرة يقول :

ومثل ذلك : مررت بسرجل قائماً ، إذا جعلت المجرور بسه في حال قيام . وقد يجوز على هذا : فيها رجل قائماً ، وهو قول الخليل ، ومثل ذلك: عليه مائة بيضا ، (٢).

<sup>(</sup>١) سيبويه ، الكتاب ٢/ ١٣٤ .

<sup>(</sup>٢) سيبويه ، الكتاب ٢/ ١١٢.

#### ج- كثرة الحذف:

أطلق سيبويه حكم ( قبيح ضعيف ) عند تناوله حذف الفعل بعد أداة الشرط ( إن ) إذا اتصلت بالاسم ، فقال :

• و من ذلك قولك : مررت برجل صالح وإن لا صالحا فطالح.

ومن العرب من يقول : إن لاصالحاً فطالحاً ، فكأنه يقول :

إن لايكن صالحا فقد مررت به أو لقيته طالحا .

وزعم يونس أن من السعرب من يقول : إن لاصالح ٍ فطـالح ٍ على : إن لا أكن مررت بصالح فبطالح .

وهذا قبيح ضعيف ، لأنك تضمر بعد إن لا فعلاً آخر فيه حذف غير الذى تضمر بعد إن لا فى قولك : إن لايكن صالحاً فطالح ، (١٠).

فسيبويه يرى أنه يجوز في المثال السابق وجهان من الإعراب هما :

١ - نصب الاسم الأول « طالحا » وجر الثاني « فبطالح » .

٢ - نصب الاسمين معا .

أما جر الاسمين معا فيؤدى إلى كثرة الحذف ، وبالتالى إلى كثرة التقدير فسيبويه يحكم القاعدة التى تسقول : إن كثرة الحذف تضعف الكلام، وتصفه بالقبح والضعف، وهذه القاعدة من صنع سيبويه .

والذى رواه يونس مسموع من العرب ، ويونس عالم ثقة عند سيبويه، ومع هـذا وصف سيبويه كـلام بعض العـرب - الذى رواه يونـس - بالقـبح والضعف .

<sup>(</sup>١) سيبويه الكتاب ٢٦٢/١ - ٢٦٣ .

والواجب أن تؤخـذ القاعدة من النـص اللغوى المسمـوع من العرب لا أن تكون سهما خارقا يمزق أجزاء الجملة ويصفها بالضعف والقبح .

وقد حكم سيبويه على التركيب الذى وضع فيه بعض الأجزاء فسى غير موضعها بالخبث ، وهو حكم يرادف عنده القبح ففي مثل :

هذا زيد أسودَ الناس

وهذا أخوك عبدَ الله

يرى سيبويه أن الكلام السابق ( كلام خبيث يوضع في غير موضعه، (١).

ووجه الخبث هنا همو مجئ الحال معرفة فى المثال الأول أأسود السناس} ومخالفة عبد الله ما قبله فى الحركة الإعرابية فهو مبين له والحال الأصل فيها أن تكون نكرة ، يقول سيبويه :

النكرة تكون حالا وليست شيئا بعينه قد عرفه المخاطب قبل ذلك،

#### ردی:

وصف سيبويه بعض لغات العرب بالرداءة لأنها خالفت الكثرة المضطردة في الاستعمال ، مثل :

العدد المركب مثل : خمسة عشر يبنى على الفتح دائما سواء أكانت العشرة مقترنة بأل أو مضافة ، هذا ماجاء عن العرب يقول سيبويه ( واعلم أن العرب تدع خمسة عشر في الإضافة والالف واللام على حال واحدة، (٢).

ومن العرب من أعرب كلمة عشر عند الإضافة فيقول :

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ٢/ ١١٤ .

<sup>(</sup>٢) سيبويه الكتاب ٢/ ١١٤ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ٣ / ٢٩٨ - ٢٩٩ .

خمسة عشرك

يقول سيبويه ﴿ وهي لغة ردئية ﴾ (١).

ووصف سيبويه تغيير حركة بنية الكلمة بالرداءة والغلط في قول بعض العرب على لسان أبى الخطاب (٢) ادعه من دعوت فيكسرون العين على التوهم، أي توهم سكون العين للجزم وقبلها ساكن، فيحركون العين بالكسر حتى الايلتقى ساكنان

وقد كسر قوم مــن ربيعة الهاء فى قولهــم : منهم ، فأتبعوا كــــر الميم كسر الهاء، لأن النون ساكنــة وليست حاجزا حصينا، وقد وصف سيــبويه هذه اللغة فقال : « وهذه لغة رديئة » (٣).

ووصف أيضاً قول ناس من بكـر بن وائل حين نطقـوا كلمتى أحــلامكم وبكم، بكسر الكاف فيهما بشدة الرداءة ، فقال وهي ردينة جداً (<sup>1)</sup>.

#### خطا :

خطأ سيبويمه بعض المتراكيب فى المستوى المنثرى لملكلام وأجازها فى المستوى المشعرى لحاجته إلى المضرورة، ومثال ذلك الجزم بد أذا ، وجمعلها بمنزلة إن المشرطية ، وإذا أداة شرط تربط بين الشرط والجواب ، ولكن ليس لها تأثير إعرابي ، فهى أداة شرط غير جازمة .

ولكن يجوز أن تأتى جازمة (٥) في الشعر مثل قول الفرزدق:

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ٣/٢٩٩.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ٤/ ١٦٠ .

<sup>(</sup>٣) سيبويه الكتاب ١٩٦/٤ .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ٤ /١٩٦ .

 <sup>(</sup>٥) المرجع السابق ٣/ ٦١ ، ٦٢ .

# ترفع لى خندف والله يرفع لى

# ناراً إذا خَمَدت نيرانُهم تَقد

فسيبويــه يراعي هنا المستوى الشعــرى للكلام ، ويعترف بخصــوصيته وأنه يجوز فيه مالا يجوز في المستوى النثري .

وعند إضافة الكاف إلى ياء المتكلم فـي الضرورة الشعرية يقال : كي بكسر الكاف ، أما كي بفتح الكاف فخطأ عند سيبويه ، لأنه اليس في العربية حرف يفتح قبل ياء الإضافة 1 (١).

فسيبويه خِّطأ هنا مثالًا مفترضا الغرض منه بيان الخطأ من الصواب.

كما ارتبط حكم ( خطأ ) عنده أيضا بينيه الكلمة ، فلا يجوز أن يشني . عشرون ، وماثتان ، وألفان ، فلا يقال : عشرونان ، ولامائتانان ، وألفانان • وهذا لايكون وهو خطأ لا تقوله العرب ، (٢).

وقد فاضل سيبويه في تقعيده بين التراكيب ، فذكر منها :

والأقوى ١/٤٧١.

القوى ١٥٨ ، ١٦/٢

والجيد ١/ ١٦٩ ، ١٨١ ، ٢٦٠

والأجود ١/٦٧، ٨٠، ٨٢ ، ١٧٠ 7/ 571 , 7/ 577.

والأحسن ١٢٥،٨٧،٨٤،٥٦/١

والحسن ١٣٩،٥٨،٥٤/١

والأخبث ٢/ ١٢٤

والخبيث ٢/١١٤

والأقبح ١/٧، ٣٦١، ٣١١، ١١/٢.

والقبيح ١/ ٢٧٧، ٢٩٤ ، ٣٠٧

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ٢ / ٣٨٥ .

<sup>(</sup>٢) سيوبه الكتاب ٢/ ٣٩٣ .

ونذكر هنا بعض الأمثلة على مفاضلة سيبويه بين التراكيب(١) في القوة :

التركيب القوى التركيب الأقوي

١ - كم لك درهما . كم درهما لك .

۲ - كم أتاك رجلاً . كم رجلاً أتاك.

٣ - كم ضربت رجلاً . كم رجلاً ضربت .

ف « كم » لها الـصدارة ، لأنها استفهامية ، ويجوز أن يفصل بيـنها وبين تمييزها بالجـار والمجرور ، والجملة الفعلية، وهذا أسـلوب قوي، والاقوى منه أن يلى كم التمييز، فلا يفصل بينهما.

فالتفاضل هنا عند سيبويه يرتبط بترتيب الوظائف داخل التركيب اللغوى . فالأقوى فى الأمثلة السابقة أن يأتى الكلام على النمط التالى :

مبتدأ + تمييز + خبر

مثل: كم رجلا أتاك.

مما تقدم من طريقة سيبويه في تقعيده اللغوى نلاحظ مايلي :

١ - أنه تأثر ببعض مصطلحات الحديث عند حكمه على بعض التراكيب اللغوية ، وهذا التأثر كان له قاسم مشترك هو المعنى اللغوى للكلمة قبل أن تصبح مصطلحاً ذا دلالة معينة عند أهل كل علم ، وتأخذ مفهوما خاصا يتفق أو يتغير بين العلوم ومن هذه المصطلحات مصطلح ضعيف ، والضعف في اللغة : هو ما انحط عن درجة الفصيح ")، أي أنه أقبل . منزلة من الفصيح ، ونهذا المعنى عرف عند أهل الحديث ، فالضعيف

<sup>(</sup>١) انظر المرجع السابق ٢/ ١٥٨ ، ١٥٩ .

<sup>(</sup>۲) السيوطي ، المزهر جـ١ ص ٢١٤.

مابعد عن صفات الـصحيح، والحسن، وقد قسم علماء الحـديث الضعيف إلى أقسام مختـلفة منـها: المرسـل، والمنقطـع، والمعضل، والمـدلس، والمعلل، والمضطرب، والمقلوب، والشاذ، والمنكر، والمتروك.

أما سيبويه فقد اعتمد على المعنى اللغوى للكلمة ، وأصبح مصطلح الضعف عنده يعنى البعد عن الاستقامة النحوية و الدلالية ، وكان هذا المصطلح يتساوى أحيانا في الرتبة عند سيبويه مع مصطلح القبح ، فيقول أحيانا ( وهذا قبيح ضعيف ) ( ).

۲ - وضع سيبويه بعض الأحكام التى تعبر عن حالـة الجواز، وكذلك القرب من الاستقامة اللغوية ، وهـو ماأسماه مستـقيم حسن ، مشـل : جيد ، وقوى ، وحسن ، وكـلها أحكام تدل على جـواز التركيب وقبولـه نحويا ودلالـا .

وفى المقابل وضع بعض الأحكام التى تــدل على عدم الاستقامة اللغوية ، مشـل : قبيح ، ضـعيف ، قبيح ضعـيف ، خبـيث. كمـا وضع أيضاً بـعض المصطلحات التى تصف التراكيب الممنوعة مثل : محال ، محال كذب .

والأحكام الخاصة بعدم جواز التركيب مـثل: قبيح، وضعيف، وخبيث صدرت من سيبويه على أمثلة مفتـرضة مصنوعة، لم تدخل في دائرة المسموع من العرب، وكان الغرض منها هو بيان الخطأ من الصواب.

كما كان الهدف منها أيضاً هو التدريب على حفظ القواعد النحوية، فهى نماذج للشرح والإبانة ، كان يقول مثلاً :

• فلو قلت . • فإن قال قائل .

وانصب القليل من هذه الأحكام على المسموع من العرب .

<sup>(</sup>١) سيبويه ، الكتاب ٢/ ١٢٤ .

مثل قول ذى الرمة :

كأن أصواتَ من إيغالهن بنا أواخر الميس أصواتُ الفراريج

فقد فصل ذو السرمة بين المضاف والمضاف إليه بــالجار والمجرور لذا وصف سيبويه هذا الفصل بالقبح (١٠).

وفي قول بعض العرب كما رواه يونس :

مررت برجل صالح إن لا صالح فبطالح

وصف سيبويه القول السابق بأنه قبيح ضعيف (٢).

وكان على سيبويه ألا يخطّئ النصـوص اللغوية المــموعة من العرب، وألا يصدر أحكاما عليها بالقبح والضعف ، بل كان عليه أن يصف هذه النصوص ، ويشير إلى أنها لاتتفق مع الكثرة المضطردة من النصوص الآخرى .

ويلاحظ أن سيبويه لم يضع المعاييس الدقيقة التى تفرق بين هذه الأحكام ، فلم يكن هناك فرق عنده بين القبيح والضعيف ، ولا بين الجيد الـقوى ، فاحيانا يصف الظاهرة اللغوية بالقبح ويصفها نفسها بالضعف أو الخبث ، ويعنى بذلك عدم الجواز والبعد عن التركيب المستقيم الحسن .

<sup>(</sup>١) سيبويه ، الكتاب ١/ ١٧٩ - ١٨٠ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ١/٢٦٢ .

#### الخاتمة

يمكن أن نستخلص النتائج التالية :

## ١ - التاثر بالمنهج :

تأثر سيبويه بمنهج أهل الحديث في مراعاة الدقـة التامة فيمن يـوقخذ عنه النص اللغوي، فقـد اهتم سيبويه بهذا المنهج، وأخذ اللـغة عن أهل الثقة من الـعرب، وعمن يـوثق به مـن الرواة ، فالـتثبت فـي مصدر الـرواية اللغوية، والأخذ عمن يوثق به كان منهجـا لسيبويه ، كما كان منهج علماء الحديث من قبله .

## ٢ - التاثر بالمطلح:

تأثـر سيبـويه بـبعض المـصطلـحات عـند علـماء الحديـث ، وجعـل هذه المصطلحات أحكاما ، يصدرها على بعض التراكيب اللغوية مثل :

حسن ، جید ، قوی ، ضعیف کما أضاف بعض المصطلحات الخاصة به، مثل : قبیح ، خبیث ، ردئ ، مستقیم، خطأ .

 الاحكام التي اطلقها سيبويه كانت تقع على التراكيب اللغوية المفترضة والمصنوعة لمغرض الشرح والتعليم، وأن المفليل منها انصب على الأمثلة المسموعة من العرب.

## ٤ - التراكيب اللغوية عند سيبويه تنقسم إلى قسمين :

جائزة ، وغيرجائزة وقد وصف النوع الأول ببعض الأوصاف منها : مستقيم ، وحسن ، وقوى ، وجيد ، وعربي جيد ، وجائز . أما النوع الثاني فقد أصدر عليه بعض الأحكام منها : قبيح ، ضعيف ، خبيث ، ردئ ، محال ، خطأ .

٥ - لم يضع سيبويه المعايير الدقيقة التى تفرق بين الأحكام التى أصدرها على التراكيب اللغوية ، فلا نجد عنده فرقاً بين القوى والجيد ، والحسن ولابين القبيح ، والضعيف والخبيث ، وإن كان يجمع كل هذه الأحكام فى دائرتين :

## الأولى: المستقيم الحسن [ الجائز ] •

وهو التركيب الذي وضع فيه كل عنصر في موضعه الصحيح نحويا.

#### الثانية : غير الجائز .

وتضم التراكيب التي وضعت فيها بمعض العناصر في غير موضعها الصحيح نحويا .

# المصادر والمراجع

- د. أحمد عمر هاشم ، أضواء على مصطلح الحديث ، دارالمنار القاهرة ،
   ١٤٠٥ هـ ١٩٨٥ م .
- د. بكرى شيخ أمين ، أدب الحمديث النجوى ، دار الشروق بسيروت القاهرة ، ط الخامسة ، ١٤٠١ هـ ١٩٨١م.
  - د. تمام حسان ، الأصول ، الهيئة العامة للكتاب ، ١٩٨٢م.
- ابن تیمیة ( أبوالعباس أحمد ) ، علم الحدیث ، تحقیق وتعلیق موسی
   محمد علی ، عالم الکتب ، بیروت ، ط الثانیة ، ۱۶۰۵هـ ۱۹۸۵م.
- ابن جنی، الخصائص، حققه محمد على النجار، عالم الكتب، بيروت،
   ط الثالثة، ١٤٠٣هـ ١٩٨٣م.
- د. خدیجـة الحدیثی ، دراسات فـی کتاب سیبویه ، وکالة المطـبوعات الکویت ، دار غریب للطباعة ، القاهرة .
- الزبيدى (أبو بكر محمد بن الحسن ) ، طبقات النحويين واللخويين ،
   تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار المعارف بمصر ، ط الثانية ،
   ١٩٨٤م.
- الزجاجـــى ( أبو القاسم عبــد الرحمن بن إســحاق ) ، مجالس العــلماء،
   تحقيق عبــد السلام محمد هارون مكــتبة الخانجــى بالقاهــرة ، ودار الرفاعــى
   بالرياض ، ط الثانية ، ٣٠٤١هـ ١٩٨٣م .
- سيبوية ( أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر ) ، الكتاب ، تحقيق عبد السلام
   محمد هارون ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٧٣ ١٩٧٩م .

- السيرافي (أبو سعيد الحسن بن عبد الله) ، أخبار النحويين البصريين ،
   تحقيق طـه محمد الزيني ، مـحمد عبد المنعم خـفاجي، مصطفى الـبابلي
   الحلي بمصر ، ط الأولى ، ١٣٧٤هـ ١٩٥٥م.
  - السيوطى ( جلال الدين عبد الرحمن ) .
- \* كتاب الاقتراح في علم أصول النحو ، تحقيق وتعليق د. أحمد محمد قاسم، مطبعة السعادة بالقاهرة ، ط الأولى .
- المزهر في علوم اللغة وأنواعها ، تحقيق محمد أحمد جاد المولى
   وآخرين، عيسى البابلي الحلبي بالقاهرة، بدون تاريخ .
- د. صبحى الصالح ، علوم الحديث ومصطلحه عرض ودراسة ، دار العلم
   للملاين، بيروت ط الخامسة ، ١٣٨٨هـ ١٩٩٦م.
- ابن الصلاح، مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث، دار الكتب العلمية ،
   بيروت لبنان ، ١٣٩٨هـ ١٩٧٨م.
- أبو الطيب اللغوى ( عبد الواحد بن على ) ، مراتب النحويين، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار نهضة مصر بالقاهرة ، ١٣٩٤هـ -١٩٧٤م.
- السطيبي (الحسين بن عبد الله ت ٧٤٣)، الخلاصة في أصول الحديث،
   تحقيق صبحي السامرائي، مطبعة الإرشاد بغداد، ١٣٩١هـ ١٩٧١م.
- د. عبـد الصبور شـاهين، دراسات لغـوية ، المطبـعة العالمـية بالقـاهرة ،
   ١٣٩٦هـ ١٩٧٦م.

- عبد الوهاب عبد اللطيف ، المعتصر من مصطلحات أهل الأثر ، مطبعة الفجالة بالقاهرة ، ط الأولى ١٣٧٩هـ – ١٩٦٠م.
- على النجدى ناصف ، سيبويه إمام النحاة ،عالم الكتب بالقاهرة ، ط
   الثانية ، ١٣٩٩هـ ١٩٧٩م.
- ابن فارس ، الصاحبى ، تحقيق أحمد صقر ، عيسى البابلى الحلبى بالقاهرة ، بدون تاريخ.
- القفطى ( جمال الدين أبوالحسن على بن يوسف ، إنباه الرواة على أنباه النحاة ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، مطبعة دار الكتب المصرية ، ١٣٧١هـ – ١٩٥٢م.
- ابن كثير ، الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث ، تأليف أحمد
   محمد شاكر ، دار الكتب بيروت لبنان ، ١٤١٥هـ ١٩٩٤م.
- د. محمد أديب صالح ، لمحات في أصول الحديث ، المكتب الإسلامي
   بيروت دمشق ، ط الرابعة ، ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م.
  - د. محمد حماسة عبد اللطيف.
  - \* الضرورة الشعرية في النحو العربي ، مكتبة دار العلوم ١٩٧٩م.
  - \* النحو والدلالة ، مطبعة دارالسلام بالقاهرة ، ط الأولى ١٩٨٣م.
- د. محمد محمد أبو شهية ، دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين ، سلسلة البحوث الإسلامية ، مطبعة الأزهر الشريف بالقاهرة، ١٤١٠هـ - ١٩٩٠م.
- د. محمود الطحان ، تيسير مصطلح الحديث ، مطابع دار التراث العربي،
   ۱۹۸۱ ـ ۱۹۸۱م.

- د. محمود فهمی حجازی .
- \* علم اللغة العربية ، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة،
   بدون تاريخ.
- \* الأسس اللغوية لعـلم المصطلح ، دار غريب للطباعـة والنشر والتوزيع بالقاهرة ، بدون تاريخ .
- د. مصطفى جطل ، نظام الجملة ، المؤسسة العلمية للوسائل التعليمية ،
   حلب ، سوريا ، ۱۹۸۲م.
- ابن هشام ، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ، ط الخامسة ، ١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م.

رقم الإيسداع ٦٨١٥



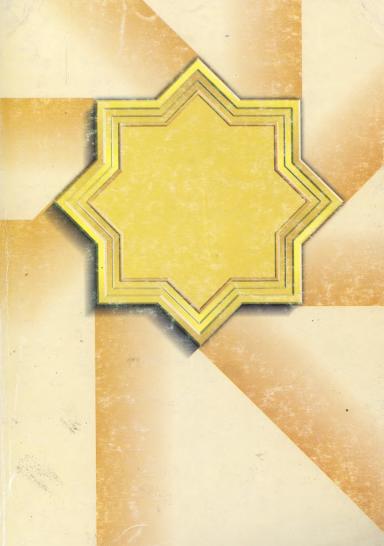